USIA JESTA

# المظاالج بالعجيبية

لَنَا لِمُنْ اللَّهِ ا

ألفته وراجمته لجنة من وزارة الممارف والجامعة المصرية

حق الطبع للمدارس الحرة محفوظ للمؤلفين

ملتزم طبعه ونصره مَطبَعَدّالمُتَارِفْــــــُوَكُمُنْیْهَابُصرٌ

#### معتدمته

## بيِّنِإِنْهُالِخَالِجَمِي

الحمد الله علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين، وعلى سائر أنبيائه المطهرين، وعباده المصلحين المخلصين.

و بعد؛ فإننا نرى نهضتنا الفكرية المباركة قد شملت جميع وسائل التعليم، وحفزت الهم إلى التجديد والتحسين فى شتى النواحى، فلم يكن بد أن تنال كتب المطالمة العرجية نصيبها من الإتقان حتى تساير الرقى الفكرى العام، وتسد حاجة النشء فى هذا العصر الزاهر.

وقد وضعنا فى العام الماضى كنباً المطالمة العربية بالمدارس الابتدائية ، فلقيت - بحمد الله - قبولاً من المدرسين ، وكانت لها آتار محمودة فى إقبال النلا، يذ على الفراءة ، ونقدمهم فيها تقدماً يسندعى الاغتباط .

والآن نتم ما بدأنا؛ فنقدم كتباً أخرى للمطالمة بالمدارس الثانوية ، راعيا فيها المدرج والاسجام ، فلا يجد من ينتقل من مرحلة التعابم الابتدائي إلى مرحلة التعليم التانوى ، أو من ينتقل من فرقة إلى أخرى من فرق المدارس التانوية —. في الكناب المقرر عليه صعوبة نفجؤه فتصده عن الاسنمرار في المطالمة ، ولا يشعر حين بقدم إليه كناب حديد

أن صلته بكتابه القديم قد انقطعت؛ بل يعرف أن بين القديم والجديد تقاربًا ظاهرًا، وعلاقة محكمة، وصلة متينة فيترقى من الأدنى إلى الأعلى دون أن يشعر بصعوبة للرتقى .

وقد قصدنا إلى أن يكون كل كتاب مشتملاً على قطع كثيرة تصور الحياة فى بيئتنا المصرية ، ثم فى البيئة العربيسة ، ثم فى غيرها من البيئات الأخرى .

وكذلك اخترنا طائفة صالحة من القصص التى تشوق التلاميذ، وتحفزهم إلى القراءة، وتهذب خيالهم، وتربى عواطفهم، وتقوم أخلاقهم، وتمدهم بكثير من العبارات العربية السهلة السليمة التى تعينهم على التعبير عن أفكارهم فى أحاديثهم، وفى إلقاء الخطب، وتحرير المقالات.

وقد أكثرنا فى كل كتاب من القطع التى تجمع بين عذب الشعر وجيد النثر، وتمثل الأدب فى عصوره المختلفة. وسيجد التلاميذ من بين هذه القطع ما يصلح لأن يحفظوه، فينمى ثروتهم اللغوية، ويرقى اذواقهم الأدبية.

وكذلك وضمنا قطماً فى تاريخ المخترعات و بعض المسائل العلمية الخطيرة ، وتراجم العلماء والمخترعين والكاشفين التى لا بد للتلاميذ من الإلمام بها . وراعينا فى هذه القطع تقريب المسائل المويصة إلى أذهان التلاميذ ، وتبيير الإبانة عنها ، وتجنبنا ما استطعنا أن نشعر التلاميذ فيها بصعوبة الأبحات العلمية .

وقد اقتصرنا فى ضبط الكلمات بالشكل على الضرورى منه ، و بخاصة كتابا الفرقتين الثالثة والرابعة ؛ لنحمل التلاميذ على تفهم ما يقرءون ، ليستفيدوا بما درسوا من قواعد اللغة فى ضبط الكلبات بأنفسهم . فقد دلت التجارب على أن الإسراف فى الشكل أدى إلى اعباد التلاميذ فى أثناء القراءة على أعينهم لا على عقولهم ، فأقفلت أفكارهم ، وكانت قراءتهم آلية خالية من الفهم والتدبر .

وقد أتينا بقطع سهلة مناسبة لمدارك التلاميذ — يجدها القارئ فى مواضع متفرقة من كل كتاب — خالية من الشكل ليختبر بها المدرس تلاميذه ، ويتبين مقدرتهم على ضبط الكلمات ، ويعدهم لقراءة ما ليس مشكولاً من الصحف والجلات والرسائل والمكاتبات .

واقتصرنا فى شرح المفردات والعبارات على القليل المستغلق، وتركنا ماعداه دون شرح ليعتمد التلاميذ على أنفسهم، ويمرنوا على البحث فى المعجمات التى بأيديهم لمعرفة ما يصعب عليهم فهمه، وليرجعوا إلى أساتذتهم فى شرح ما يعجزون عن معرفته بأنفسهم.

و إننا لنردد الشكر ، ونقدم واجب الثناء لوزارة الممارف فى هذا المهد السعيد الذى نهضت فيه باللغة العربية وآدابها ، وجددت شبابها ، وأعادت مجدها ورفعت مستواها ، حتى تظل أداة صالحة للههم والتفاهم ، وتساير النهضة الحديثة التي تستمد من شباب مليكنا الصالح شهابًا ، ومن نشاطه نشاطًا ، ومن قوته قوة ، حفظه الله ورعاه ، وأدام عليه ممة السداد والتوفيق م؟

جادی الأولى سنة ۱۳۵۷ هـ بوليسسسه سنة ۱۹۳۸ م

المؤلفون :

ابراهيم مصطفى . محمد عطيه الإبراشى. محمودالسيدعبداللطيف. عبدالجيد الشافعى. الدكتورعبدالوهاب عزام. حامد عبد القادر. محدأ بو بكرابراهيم. محمد عاطف البرقوقي .

الراجون:

### ۱ ــ آیات قرآنیّـــــٔ ۱۰۰

#### بسم الله الرحمن الرحسيم

« قُلِ الْحُمْدُ لله ، وسَلْمُ على عبادِه الَّذين اصْطَنى ، ءاللهُ خَيْرٌ أَمًّا يُشْرَكُونَ \* أَمَّن خَلَق السَّمُواتِ والأَرْضِ ، وأَنْزَلَ لَكُم من السَّماء ماء فأُنْبَتْنا به حَدارْتق ذاتَ بَهْجةٍ ما كانَ لَكُمِ أَنْ تُنْبِتُوا شَجرها أَءَلُهُ مع اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَمدِلُون \* أَمَّن جَعَلَ الأَرضَ قَرَارًا ، وَجَعَلَ خِلَلُهَا أَنْهَرًا ، وَجَعَل لَهَـا رَوَاسِيَ ، وَجَعَلَ بين البَحْرَيْن حَاجِزًا أَءَلُهُ مَعَ اللَّهَ بَلْ أَكْثَرُهُم لا يَشْلَمُونَ \* أَمِّن يُجيبُ المضطرَّ إذا دَعاه ، ويَكْشِفُ السُّوء ، ويَجْعَلَكُم خُلفاء الأرض أُءَلُه مع الله قَليلاً ما تَذَكَّرُون \* أمَّنْ يهديكم فَى ظُلُمَكِ الْبَرِّ والبَحْر ومن يُرْسِل الرَّائِحَ بُشْرًا بين يَدَى رَجْمَتِهِ ، أَءْلُه مع الله نَمَلَى الله عَمَّا يُشرِكُون \* أمَّنْ يبْدَوْا الْخَلْق مْمَّ يُميدُه ومن يَرْزُقُكُمْ من السَّماء والْأَرض ، أَءَلُه مع الله ، قل هَاتُوا بُرْ هَانَكُم إِنْ كُنْتُم صَادِقِين \* ،

<sup>(</sup>١) من سورة المل من آية ( ٩٥ إلى ٦٤ )

#### ٢ \_ قِطّة أصحاب الكنهف"

خرج أهل (أفسوس (()) في يوم عيده ، يَحْتَفِلُون بأوثانهم ، ويتقرّبون لأصناعهم ، ولكن شابًا من أشرافهم ، وأكرم يُبوتهم لم تطمئن نفسه إلى ما رأى ، ولم يسترح عقله إلى الآلهة التي يعبُدُون ؛ فشك وارتاب ، واضطرب تفكيره وتحيّر . . . ثمّ انسَل من بين مُجوعِهم ، وخرج مُحْتَفِياً من صفوفهم ، حتى انتهى إلى شجرةٍ جلس إليها ، ساهِا مُطرِقاً ، مُرتَابًا متَحيَّراً . . .

وما لبت أن تُهادى إليه آخرُ ممَّن ذهب مذهبه فى شَكَّه وحَيْرته، واصطرابه وارْتيابه؛ وممَّن أشبَهه فى شَرَف نُمنصرِه وكرم نِجَارِه . . . . ثم آخرُ وآخرُ حتى انتهى عددُهم إلى سبعة ، وما أسرعَ ما تعارفَت أرواحهم ، وتعانقت آراؤهم ، وألَّفت ينهم فِكرةٌ واحدةٌ ، وإن لم يكن ينهم نسبُ جامِعٌ ، أو رَحِمٌ ماسة . . .

وأُعلَنُوا لَأَنفُسِهِم شَكَّهُم وارتيابَهُم ، وإنكارَهُم لَآلِهُةِ أَقوامِهُم ؛ ثمّ جالوا فى رِحاب الكُون بيصائِرهُ النّافذَة ، وفِطَرِهُ السَّليمة ؛ حتى ضاءت نفوسُهُم بنور التَّوحيدِ ، وهُدُوا إلى الله مُنشِئُ الْخُلقِ ، وسِرً

الفرآن الكريم -- سورة الكهب -- آية ١٠ وما سدما

<sup>(</sup>١) مدينة في حزيرة باسمها في البحر الأبيس على مقرنة من ساحل آسيا الصعرى .

الوُجودِ . . . واستَرَاحوا إلى هذا الدّين ، واطمأ نّوا إليه ، واتَّفَقوا على أن يَكْتُمُوه بين جَوَانِحِهم ، ويستُروه فى أعماقِ نفوسهم ، إذْ كان الملك وثنيًا مُمْمِناً فى الوثنِيَّة ، مُشرِكاً ظهيرًا للمشركين .

وظل كلُّ واحدٍ يخوضُ فيما يخوضُ فيه القومُ ، ويضطربُ فيما يَضطرب فيه الناس ، حتى إذا ما خَلاَ بنفسه ، واجتَمع مع قلبهِ ، اتجَه إلى الله عابداً مُصلِّياً ، ومنزِّها ومُقدِّساً ؛ حتى إذا كانت إحدى لبالى اجْتَاعِهِم وانتظام ِ عِقدهِ ، قال أحده في صوت خَفيض ، وحذَرِ مُريبِ : « لقد سممتُ يارفاقُ بالأمس خَبرًا ، إِنْ صدَق راويه – ولا إخالُه إِلاَّ صادِقاً — فإِن فيه إفسادَ دينِنا ، أو ذَهابَ حياتِنا ؛ سمتُ : أنَّ الملك قد عَلِمَ بأمرنا ، وافتضَح عنده عقيدتُنا ودينُنَا ؛ فثار ثائِرُه . وهاج هائِجهُ ، وتوعّدنا شرًّا إن لم نَصْبًأ عن هذا الدِّين الذي أُشْرِبَتْهُ نُفوسنا ، وانسجَم مع عُقولِنا وتفكيرِنا . وإنّه يوشِك أن يطلع علينا الغدُ ؛ فإذا جَمِيمُنا في حَضْرتهِ ، وبين وَعدِه ووعيدِه ، وسيفهِ ونِطمه ؛ فتدبَّروا أمركم ، واحزِموا رأيكم . ،

قال التّانى: « هذاخبرُ كنتُ سَمعتُ به من قبلُ ، فحسِبتهُ من إرجافِ المُرجِفين ، وتأويلِ الجاهلينَ ، ولكن يظهر أنّه استفاض وذَاعَ ، حتى دلّ على صِدقهِ ، أو إِمكان وقوعه . . . وما أرى إِلاّ أَن

نَثْبُت عَلَى ديننا ، ونَصَمُدَ لاضطهادٍ يرادُ بنا . ومحالُ أَن نرجِع الى هذه التّماثيل التى يعبُدونها ، بعد أَن عرفنا فسادَها وبُطلانَها . ولسنا براجعين عن عبادةِ الله ، ومع مَطلَع شمس كلِّ يوم دليلُ على وُجودِه ، وفى كل سَبْحَة من سَبَحات التَّفَكير شاهدُ على عظمته . »

وصدقَت الإِشاعات ، وصَّت الأخبار ، وانتظمَ جَمْمُهم أمامَ الملك ، بعدَ أن انتُزِعوا من منازِلهم ، وأُخِذوا من بين أَهْليهم . . .

قال لهم : « لقد حاولتم سَتْرَ أَمرٍ فلم تَفلِحوا ، وجاهَدتم في كنّان دين ولكنّكم لم تنبوا ، وقد انتهى إلى خَبَرُكم ، ووصَل إلى أنكم صَبَأْتُم عن دين الملكِ والرَّعية ، إلى دين لا أُدْرِى كَيْفَ هبط عليكم ، أو وصل عِلمه إليكم ، وقد كان يَهونُ على أَن أَتركم تهيمون في دينكم ، وأن أُلقي حبلكم على غاربكم ؛ لولا أنى علمت أنكم من أشراف قومِكم ، ومن أوساطِ عَشائِركم ، وتوشيك العامة ُ لو علمت بأمركم — قومِكم ، ومن أوساطِ عَشائِركم ، وتوشيك العامة ُ لو علمت بأمركم — أن تُرد شريعتكم ، وتدخُل دينكم ، وتنقبَّل طريقكم ؛ وفي ذلك ما فيه من إفسادِ المُلك ، وانتقاض حبل الأمان . . . »

« ولستُ بمعجِّل لَكِم العذابَ ، أَو موقع عليكم العقابَ ، حتى تفكَّر وا فيما أنتم مُقدِمون عليه ؛ فإمّا رجوع للى مِلتنا وإذعان لما فيه الناسُ ؛ وإما أن يرى الرَّائى فإذا أمامَه رءوسُ مُلقاة ، وأشلاب بمزّقة ، ودما بمنكم تَسيل . » وربَط الله على قلوبهم ، وأيَّده في إيمانِهم ؟ فقالوا : « أيَّها الملكُ ا إِن هذا الدينَ لم ندخُل فيهِ مقلِّدين ، ولم نعتَنِقْهُ مُكرَهين ، ولم نَسِرْ فيه جاهلين ؛ دعَتنا إليه الفِطرةُ فلبَّينا ، وأضاء لنا المقلُ وفي ضورُهِ سِرْنَا ، هو الله الأحدُ « لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونهِ إِلَيْاً » ؛ أما قومُنا هؤلاء فقد عَبدوا أصنامَهم جاهلين مُقلِّدين ؛ لم يَأْتُوا عليها بسُلطانٍ ، ولم يَدُلُوا عليها ببُرهانٍ ؛ هذا ما انتهى إليهِ عِلمُنا ورأينا ، « فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ . »

قال الملك : « اِذهبوا اليومَ على أن تأتونى فى الند ، لِأنظر فى أمركم وأفصِل فى قضيتُكم . » وخلَصُوا الى أنفسِهم يَشْتورون فيما يَفعلون ، ويُحيلون قِداح الرَّاعي كيف يصنعون ؟ . . .

قال واحد منهم: « أمّا وقد عرف الملك أمرَنا فلا مُقام لنا بين وَعدِه ووعيده وإطاعه وتهديده ، ولنفِرَّ بديننا إلى ذلك الكَهفِ من الجبل ؛ فإنّه قد يكون — على ظلامه وضيقه — أفسح صدرًا ، وأطيب مكاناً من هذه الأرضِ الوسيعة ، التي لا نستطيع أن نعبُد الله فيها كما نريد ، وأن نجهر بديننا كما نعتقِدُ . . . ولا قرارَ في مكان نُراد فيهِ على دينٍ لا نطمأنُ إليه ، ولا كرامة في وطنٍ نُقهرُ فيه على رأي لا نعتقِدُه . » وأصبحوا جيعاً ، يحملون زادهم ، مُفارقين أَرَطا نَهم ، مُهاجِرين وأصبحوا جيعاً ، يحملون زادهم ، مُفارقين أَرَطا نَهم ، مُهاجِرين

بدينهم ، وَلَحْهُم كُلُبُ ۚ فِي الطَّرِيقِ ، فسار فِي إِثْرَهُ ، وتَمَلَّقَ بَهُم ؛ فلم يَرَوْا بأساً فِي أَن يُرافِقَهُم ، يصحبُهُم أُو يحرُسهم . . .

وما زالوا في سَيْرِهِ حتى انتَهُوا إِلَى الكهف ، وهناك وجدوا بُمَارًا فأكلوا ، وماء فشرِبوا ؛ ثم اضطجَعوا قليلاً لِيُبَرِّدوا أقدامَهم ، ويُعيدوا ماذهب من عافِيتهم في أثناء سيرِهِ . ولكن ما عَتَمُوا أن أَحسُوا إِنْفَاءةً خفيفةً ، داعَبت جُفونهم ، ثمَّ أسلمت رءوسهم إلى الأرض في نوم عميق .

4 4 4

ومضى عام وراء عام ، وتعاقب ليل إثر نهار ؛ والفِتْية واقدون ؛ النّوم مضروب على آذانهم ، والكرّى معقود بلّجفانهم . لا تُزعِجُهم زَعِرة الرّعود ؛ تطلّع الشمس فتنفُذ إلى الكهف من كُوّنه ؛ فتمنَحه الضوء والحرارة ، ولكن أشعتها لا تصل إليهم ، وتغرب فتميل وتبتَعِد ؛ تحقيقاً لما أراد الله من حفظ أجسادِه ، وبقاء أرواحِهم .

ولو اطَّلَعَ مُطَّلِعٌ عليهم لرآه يتقلَّبون مرةً ذات البمين، وأخرى ذات الشَّال ، وقد طالت أظفارُهم ، وامتدَّت لِحاهُم وشوارُبهم يبعَثون الرَّعب فيمَن يراهم ، والهو ْلَ فيمَن يطَّلِع عليهم . . .

ودخلَت سنة تسع وثلثمائة منذُ نومهم ؛ فانتبَهوا بعدَها ، وهم لا يَكادون يُمسِكون نفوسَهم من الجوع أو يَكْممون أعضاءهم من التَسب ، ظانِّين أنَّ الزمنَ لم يمضِ بهم ، وأن عجَلَة التاريخ واقِفة ُ عند كهفهم . . .

قال واحدٌ منهم يسأل : « يُحَيِّل إلىَّ أن ساعات طويلةً رَقدناها ، فما تظنُّون يا رفاقُ ؟ »

قال الثانى : « رَّبَمَا نَكُونَ قد لَبِثِنا يُوماً فَإِنَّ هذا الجُوعَ الذى نُحُشُه ، والتَّمْبِ الذى نشمُر به ، لَيُؤْذِنَ بَمَا أُظنُّ . . . »

وقال التَّالث : « نحن قد رَقَدنا في الصَّباح ، وهذه الشمسُ لم تَطْفُلُ ؛ فما أَظنُّ إِلا أَننا قد لبِثنا بمضاً من يوم . »

وقال الرّابع : ﴿ دَعُونا مِن تَسَاوُّلِكُمْ فَاللهُ أَعْلَمُ عِمَا لَبِثْتُم ، ولَكُنَّى أَحْسَ الجَوعَ شديداً وكَأَنِّى لَم أَطْمَ منذُ ليال ، فَلْيذهبْ واحدْ منكم إلى المدينة يلتمِس لنا طعاماً ، ولْيكن حَذِراً لَبيباً ، فَطِناً أريباً ، حتى لا يعرِفَه أحدٌ ، ولا يفطِنَ إليه إنسانٌ ؛ إنَّهم لو ظَهروا علينا ، وعرَفوا مكانَنا يقتلُوننا أو يَفْتِنُوننا في دينِنا . »

غَرِجَ إلى المدينةِ واحدٌ منهمْ يلتَمِسِ الطَّمامَ ، وهو خائِفٌ حذِرٌ ؛ ودخل « أَفْسُوسَ » ، وما رَاعَه إلا تَعَيَّرُ في معالِمها ؛ وانقِلابُ في مبانيها :

هذه خرائِبُ أضحَت قصوراً ، وتلك قصورٌ أمسَت خرائِبَ وأطلالاً ، وتلك وجوهٌ لم يَعرفها ، وصورٌ لم يألَفْها .

أمَّا الدِّيارِ فَإِنَّهِ الكَديارِهِ وأَرى رَجَالَ الحَيُّ غيرَ رَجَالُهِ

وتحيَّرت نظراتُه ، وكثرت لَفتاتُه ، وظهر الاضطِرابُ في مِشْيتهِ ، والوجُومُ في مَشْيتهِ ، والوجُومُ ، حتى لفت الناس إليه .

قال له أحدُم : « أغريبُ با هذا عن هذا البلد ؟ وفيم تتأمّل؟ وعلام تبحث ؟ » قال : « لست عربياً ، ولكننى أبحث عن طعام أشتَريه ، فلا أرى مكانَ يَيْهِ . . . » وأخذ الرجل يده حتى انتهى به إلى صاحب طعام ، وأخرج صاحبُ الكهف دراهِمه ، ونقدَها التاجر ، وما راعه إلا أن رأى نقوداً ضربت من نحو أكثر من ثلاثة عام ؛ فحسِب أنه عثر على كنز ، وأنّ من وراء دراهِم دراهم كثيرة ، وأموالاً عظيمة ؟ فجمع الناس من حوله ، ودلفوا إليه من كل مكان .

فقال یا قومُ : « لیس الأمركما زعتم ، ولیست هذه النقودُ كما توهَّمتم ، وإِنَّمَا هى دراهمُ قد وقعت لى فى بعض مُعامَلتى مع النَّاس بالأمس ، وأنا أشتَرى بها طَعالى اليومَ ؛ فما يدعوكم إلى الدَّهشة ؟ وما يدفَكُم للافتراء على بما نظنُون ؟ » ثم هم بالعودة ، خشية أن يفتضح أمرُه ، أو نظهر حقيقة حاله . . . ولكنهم عادوا فرَفَقوا به ، وتلطّفوا معه في القول ، وحاوروه في الحديث . وما أشد ذهولهم حيناً علموا أنّه أحدُ الفِتية الأشراف ، الذين هرَبوا من تسيع وثلثائة سنة من مَلِكهم الجائر الكافر ، وأنهم هم الذين – فيا سمِموا – تَطلّبهم الملك فلم يظفر بهم ، ونشدَهم فلم يهتَد إليهم ، وما كان أشد خوف الرجل حينا علم أنهم فطِنوا لأمره ، وعرفوا قِصتَه فاف على نفسه وإخوتة ، وهم بالهروب .

قال له أَحدُه : « لا تُرعْ يا هذا ! إِن الملكَ الذي تخافُه قد مات من نحو ثلثمائة عام ، وإن الملكَ الذي يجلِسُ الآنَ هو مؤمِنْ بالله كما تُؤمِنون ، وأَما أَنتَ فأين بقِيَّةُ صَعْبِك ؟ »

فأدرك الرجل حقيقة حاله ، وعرف تلك الفَجْوة من التاريخ التي الفصل بينه وبين الناس ؛ فهو الآنَ لا يَعْدُو أَن يكونَ شبحاً يمشى ، أو ظلاً يتحرَّكُ ، ثم قال لمن يحدَّنه : « دعُونى أذهب إلى صَمْي في الكهف أحدَّثهم عن شأنى وشأنهم ، فربًا يكون قد طالَ انتظارُهم ، واشتَدَّ قَلَقُهُم . . . »

وسمع الملك بأمرِهم ؛ فخف إلى لِقائِهم ، وسمَى إلى كهفهم ، فرأى فيهم قوماً أحياء ، تُشرِق بالحياة وجُوهُهم ، وتجرى الدَّماه في عروقهم . . .

فصافحهم وعانقهم ، ودعاهم إلى قصرِه ، والإقامة فى داره . فقالوا : « وما نبغى بالحياة وقد مات الحفيد والولد ، وعفا الدّار والسَّكن ، وانقطع ما بيننا وبين الحياة من أسباب . . . ، ثم تَوجّهوا إلى الله طالبين أن يختارهم لجوارِه ، وأن يشملَهم برحمته ، وما هو إلا ارتبداد الطّرف حتى وقعوا أجساداً لا حياة فيها . . .

أمًّا القومُ فقالوا : « لمل الله أعثرنا عليهم لنَملَم أن وعدَ الله حقّ ، والبمث صِدق ، والساعَة آتية لا ريب فيها . » ثم تنازعوا أمرَه ينهَم : فقالوا : « ابنُوا عليهم مُبنيانًا ، رثبهم أعلمُ بهم . » قال الدين غَلَبوا على أمرِهم : لتتَّخِذَنَّ عليهم مسجداً . »

CARRENTO .

#### ٣ \_ قاسم أمين

وُلِدَ فِي أَسرة مصرية ، تنتسب إلى أصل كَرْدِيّ . وهي أسرة متوسطة البَسَارِ ، لم يُفْسِدُها تَرَفُ الإكثار ، وتربى ولم تَجْنِ عليها آثارُ الحاجة . وتربى منذ نشأته تربية أمثاله ، ثم سافر إلى فرنسا حيث درس الحقوق ، وعاد في سنة ١٨٨٥ وليس في ظروف صباه تَشيْء غَيْرُ عادى ، إلا أنَّه كان

جَمَّ الحياء ، مما ألزمه العكوفَ على نفسه ، وعلى درسه .

وليس في حياته بعد ذلك تَمَيْهِ من المجازفات التي تجذب لأصحابها أنظارَ الجماهير ؛ بل ظلّ – منذ أتمَّ دراستَه إلى أن عَاجَلَتْه مَنِيَّتُهُ سنة ١٩٠٨ ، وهو في رَيْمان قو ته – قاضياً ، ثم مستشارًا بمحكمة الاستثناف . لكنه كان – مع حيائه الجمِّ – عَيُوفا ، يحترم نفسه وكرامته ، كما يحترم غيرَهُ وحريَّتَه ، فلم يُجرِّب عليه أحد ضَمةً ولا ضعفاً . ولعل أقدس ما كان يُجله من مظاهر الحرية ، حريَّةُ الرأى ،

بفرنسا إلى خاتمة حياته — قاضياً ممتازاً ؛ فهو لم يقض يوماً لينال حُظُورةً عند أحد ، أو ليُصَفِّقَ له الجمهورُ ، ولم يكن من بين القضاة الذين قال عنهم : « أعرف قضاة حكموا بالظلم ؛ ليشتهروا بين الناس بالمدل . » ولم يتقيد في قضائه بآراء الفقهاء ، أو أحكام المحاكم ، مما يستبره أكثر القضاة حجة لا تحيد عنها ؛ بل لم يتقيد بنص القانون إذا لم يصادف هذا النص مكان الاقتناع منه .

وهذا هو ما جمله ميَّالاً للرأفة في قضائه ، نافراً أشَدَّ النفور من حَمَمِ الْإِعدام ، فقد كَان يرى : ﴿ أَن الْمَفُو هُو الْوَسِيلَةِ الْوَحِدَةُ الَّتِي ربماً تنفع لإصلاح الذنب. » وأن « معاقبةَ الشرّ بالشر إِضافَةُ شرِّ إلى شر . » وأن « النسامح والعفو عن كل شيء وعن كل شخص هما أُحسن ما يُمالَجُ به السوء ، ويفيد فى إصلاح فاعله . » وأن « الخطيئةَ هي الشيء المعتاد الذي لا محلَّ للاستغراب منه ، والحالُ الطبيعية اللازمةُ لغريزة الإنسان . » فإذا كَانت الجماعة لم تُوَفَّقْ بعدُ لإدراك هذه الأفكار ، وكأنت قوانينُها التي وُكِلَ إليه تطبيقها كقاض ما تزال تجرى على سُنَّةِ القِصاص والانتقام ، وما تزال دمويةً متوحشةً – فلا أقلَّ من أنْ يُتحاشى الإعدام وهو أَشدُ ما فيها وحشيةً ، وهو العقوية الوحِدَةُ التي لا سبيل لعلاجها إِذا ظهر خطأ القاضي ، أو ثابت الجاعة إلى رشدها ، ورأت تعديلَ أساس عقوبتها بجمل العقوبة للإصلاح لا للقصاص ، أو أخذت بمذهب العفو والنسامح .

كأنت روئ قاسم روح أديب ، وكأنت الروح العصبية الحسّاسة الثائرة التي لا تعرف الطمأنينة ، ولا تستريح إلى السكون ، وكأنت الروح المشوقة التي لا تعرف الانزواء في كن المبحث والتنقيب حتى تنسى نفسها ، وتستبدل بكنها ما في حياة الكون وحركته من نشاط وجال . بل كأنت عيونه الواسعة تريد أن ترى جِدَّة الوجود الدائمة تتكرر مناظرها ، فتطبع على صَفَحات نفسه وحياً وإلهاما أكثر بما تؤدى إليها المباحث الجافة منطقاً وجدلاً .

وكأنت هذه المناظر تُذْكِي شعوره الحساسَ بجمال الحياة ، وتدعوه إلى الحِرْص على متاعه بها ، وعلى دعوته غيره لهذا المتاع . ذلك لا يُؤْتاه إلاَّ رجلُ فَنَ جميل ، لا يقف عند التلذذ لنفسه بنِمَ الحياة ؛ بل يعبر لغيره عن معانى هذه النَّمَ . وكما يعبر الموسيقُ بالنُّمَ ، والمصور بالنقش ، والمثَّال بالنحت ، والشاعر بالوزن ، كذلك الكاتب الأديب يجد في وصف ما في الحياة من مختلف ألوان الجمال ما يعبر عن شعوره به ، وما يدعو غيره إليه .

وفى ظننا أنَّ الدعوة إلى تحرير المرأة من رق الجهل ، ورق الحجاب لم تكن تُكلُّ برنامَجِ قاسم الاجتماعيُّ ، وإنما كانت حَلْقَةً منه هي أَعْسَرُ حَلَقاته وأعقدُها ؛ ذلك بأنه لم يَقْصُرْ عليها كل جهد حياته ، بل اشتغل منذ سنة ١٩٠٦ بالدعوة لإنشاء الجامعة مع صديقه سمد زغلول ، وشُغِل بهذه الجامعة ، وبتوطيد أركانها إلى أن وافته منيِّئُه بمد ما أعدَّ كلَّ المدة لافتتاحها ، وقبيل هذا الافتتاح بأشهر ممدودة . وتدل كلاته على أن برناتجَه كان أوْسَعَ من مجرد تأسيس الجامعة وتَرَكُّها تسير على حسب ما توجهها الرياح ؟ وعلى أنه كان يريد أن يجمل من الجامعة خُطُوءً لبرنامَيج أوسَمَ نطاقًا يتناولُ ثورةً في اللغة والأدب، كالنُّورة التي أحدثها كتاباه في تعليم المرأة ، وفى رفع الحجاب .

# ٤ - كرم كافور الإخشيد وأدبه نادرة لطيف

كَان أَبُو بَكُر الْحَلَى يَتُوَلَّى نفقات أَبِى الْمِسْكُ كَافُورِ الْإِخْشيدِ ، وَكَان له فِي كُل عَيد أَضْحَى عادة هي : أَن يُسَلَم إِلَى أَبِي بَكُر المذكور بَغلا نُحَمَّلاً ذَهباً ، وجريدة تَتَضَمَّنُ أسماء قوم من حد القرافة إلى الجبانة وما ينهما .

قال أبو بكر المذكور : « وكأن يمشى معى صاحبُ الشرطة وتقيبُ يَمرِف المنازل ؛ وأطوفُ من بعد العشاء الأخيرة إلى آخر اللّيل، حتى أسلم ذلك إلى من تضمنت اسمه الجريدة ؛ فأطرق منزل كل إنسان ما بين رجل وامرأة وأقول : « الأستاذ أبو المسك كأفور الإخشيدى يُهنَّنُك بالبيد، ويقول الك : اصْرِف هذا فى مَنْهُمَتِك . وأرْفع إليه ما جعل له . »

« وفى آخر وقت زاد فى الجريدة الشيخ أبا عبد الله بن جابار ، وجعل له فى ذلك العيد مائة دينار ، فطُفْت فى تلك الليلة ، وأَنْفَقْتُ المال فى أَرْبابه ، ولم يَبْقَى إلا صرة ابن جابار ، فجعلتها فى كُنَّى ، وسِرْت مَع النَّقيب ، حتى أَتَيْنا منزله بظاهِر القرافَة ، فطرَقْت الباب فنزل إلينا الشَّيخ ، وعليه أَثَرُ السَّهر ، فَسَلَّمْت عليه ، فلم يَرُدَّ على ، وقال :

« ما حاجَتك ؟ » قلت : « الأستاذ أبو المسك كأفور يَحْصُ الشيخ بالسلام » فقال : « والى بلدنا ؟ » قلت : « نم » . قال : « حَفِظَه الله ! الله يَمْلَم أنّى أدْعو له فى الخَلْوات ، وأدبار الصّلوات عا الله سامِعه ومُسْتجيبه . » قلت : « وقد أنْفَذَ معى نققة وهى هذه الصّرَة ، ويسألك قبولها لتُصْرَف فى مئونة هذا السيد المبارك . » فقال : « نحن رعيّته ، ونحبه فى الله تعالى ، وما نُفْسِد هذه الحبة بعلة . » فراجعته القول فتبين لى الصّجر فى وجهه والقلق ، واستحيت من فراجعته القول فتبين لى الصّجر فى وجهه والقلق ، واستحيت من الله أن أقطعه عما هو عليه ؛ فتركته وانصرفت . »

قال: « فوجدت الأمير قد تَهَيَّأً للوَّ كوب ، وهو يَنْتَظِرُنَى ، فلما رَآتَى قال : « إِيه يا أَبا بكر . » قلت : « أرْجو الله أَن بَسْتَجيبَ فيك كل دَعْوة صالحة دُعِيتُ لك في هذه الليلة وفي هذا اليوم الشَّريف . » فقال : « الحمد لله الذي جَمَلني لإيصال الرّاحة إلى عباده . ثم أُخْبَرْته بامْتِناع ابن جابار فقال : « نم هو جدير ، ، لم تَجْر يبننا ويبنه مُعاملة قبل هذا اليوم . » ثم قال لى : « عُدْ إليه واركب دابة من دوابُّ النّوبة واطرق بابه ؛ فإذا نزل إليك فإنه سيقول لك : « ألم تكن عندنا ؟ » فلا تَرُدَّ عليه جواباً . ثم سيقول لك : « ألم تكن عندنا ؟ » فلا تَرُدَّ عليه جواباً . ثم استَقْتِحْ واقرأ : « بسم الله الرحمن الرحيم . طه . ما أَنْوَلنا عليك القُرآن

لَنَشْتَى ، إِلاَّ تَذْكُرة لَمْن يَخْشَى ، تَنْزيلاً مَمْن خلق الأرض والسلوات المُلَى ، الرَّحَن على العَرْش اسْتوى ، له ما فى السلوات وما فى الأرض وما بينهما وما نحت الثَّرى . » يا بن جابار ! الأستاذ كأفور يقول لك : ومن كأفور العبد الأسود ؟ ومن هو مولاه ؟ ومن الخلق ؟ ليس لأحد مع الله مُلك ولا شَرِكة . تلاشى الناس كلهم ههنا . أتدرى من هو معطيك ؟ وعلى من رَدَدْت ؟ أنت ما تَفْرِق أنت ما تَفْرِق بين السّبب والمسبّب . »

قال أبو بكر: « فرَكبت وسِرْت فطَرَفْت منزله فنزل إلى ، فقال لى مثل لفظ كأفور ، فأَصْرَبْتُ عن الجواب وقرأت طه . ثم ُقلت ما قال لى كأفور . فبكى ، وقال لى : « أَيْن ما حَمَلْت ؟ » فأخرجْت الصَّرة ، فأخذها ، وقال : « عَلمنا الأستاذكيف التَّصوُّف . » قلت له : « أحسن الله جزاءك . » ثم عدت إليه فأُخبرته بذلك ، فشرً وسجَدَ شُكرًا لله تمالى وقال : الحمد لله على ذلك . »

#### ه \_ ملجـاً الحرّية للمرحوم حافظ إبراهـــــيم بك



قدَّر الله لنا أن نُنْشَرا وأبي سُـــبْحانَه أن تُقْبَرا لا تخف جوعًا ولا عُرْيًا ولا تَبْكِ عَيْنَاكَ إِذَا خَطْتٌ عَرَا حیث ٔ تأوی خاطر ؓ لَن یُکُسَرا بين أَثْرَابِك عَيْشُــاً أَنْضَرَا

أيها الطُّفلُ لك البُشرَى فَقَدُ قَدَّر الله حَياةً خُرَّةً لك عِنْد البِرِّ في مَلْجَيْدِ حیثُ تَلْقِ فیه حَدْبًا وتری

تاب عن آثامِه واستغفرا لا تُسِئُّ ظنًّا بمُثْرينا فقــد كان بالأَمسِ ، وأقصى مِمَّه إن أتَى عارِفَةً أن يَظْهَرَا فَقَدَا اليَّوْمَ يُوَاسِي شَعْبَهُ وَهُو لا يَرْغَبُ فِي أَن يُشْكُرا فَهَدَّا اليَّوْمِ بَهُ عِنْةَ مَمَّت ومقدارُ جَرى جَمَّتُنَا فِي صَدِيدٍ واحِدٍ وأرادتنا على أن تُقْهُرا فَعَاهَدْنا على أن تُقْهُرا فَعَاهَدْنا على دَفْعِ الأَذَى برُكُوبِ الخُرْمِ حَتَى نَظْفَرا وَوَاصَيْنا بِصَابِرٍ يَيْنَنا فَعَدَوْنا قُوَّةً لا تُزْدَرى

\* \*

كان قَبَلَ اليوم مُنْفَكُّ العُرا أَنْشَرَتْ في مِصر شعبًا صالحًا ذادَ عن أجفانه سَرْحَ الكرى كم نُمِبِ عالم في حُبًّا أن يَشيدوا تَعْجدها فوق النُّرا وشباب وكُهولٍ أقسموا آنَ أَنْ يَمْمَلَ كُلُّ مَا يَرَى يا رجالَ الْجِلَّةُ هذا وَثْنُهُ ملْجَأً أو مَصْرِفًا أو مَصْنِعًا أُو نِقاباتٍ لِزُرَّاعِ القُرَى أَبَا لَا أَعْذِرُ مَنكُم من وَنَى وهو ذو مَقْــــدِرَة أو قَصّرا جنْتُ للأيْدِي له مُسْتَمْطِرا فايدءوا بالملجــــــأ الخرُّ الذي واكْفُلوا الأيْتام فيــه واعلموا أنَّ كُلَّ الصَّبِد في جَوْفِ الفَرَا

\* \*

أيها المُثْرَى أَلَا تَكْفُلُ مَنْ بات تَحْرُومًا يِنيًا مُسْبِرا ؟

أنت ما يُدْرِيك لو أُنْبَتَه رَجْمَا أَطَلَمْتَ بَدْرًا نَيُّوا رُبَا أَطْلَمْتَ بَدْرًا نَيُّوا رُبَا أَطْلَمْتَ (سَمْداً) آخَرًا يُحْكِمُ القَوْلَ، ويَرُقَى المُنْبَرا رَبَا أَطْلَمْتَ منه (عبده) مَنْ تَحَى الدين وزَان (الأزْهرا) ربا أَطْلَمْتَ منه شاعرًا مثل (شوقَى) نابِها بين الْوَرَى ربا أَطْلَمْتَ منه فارِساً يَدْخُل النِيلَ على أُسْدِ الشَّرى ربا أَطْلَمْتَ منه فارِساً يَدْخُل النِيلَ على أُسْدِ الشَّرى

كُمْ طُوى البُوْسُ نفوساً لَوْ رَعَتْ

كُم قَضَى العُدْمُ على مَوْهِبَـة

كل من أخبا ينيما ضائِماً

إِنَّمُــــا تُحْمَدُ عُقْنَى أَمْرُهِ

مَنْبِتًا خِصْبًا لَكَانَتْ جَوْهُرا فتوارت تحت أطْبَـاقِ الثَّرَى حَسْبُهُ من رَّبه أَنْ يُؤْجَرا مَنْ لِأُخراه بدُنْياهُ اشْتَرَى

#### ٣ ــ الأغانى وأثرُها فى الأخلاق

لكل أمة أناشيد يَتَدَاوَلها أبناوُها في مجتمعاتهم وحَفَلاتهم ، ويُوقِّهها الموسيقيون على الأو تار ، فَيَهُزُّ ون القلوب الجامدة ، ويُحَرُّ كون النفوس الخامدة ، فترى الوجوه مُسْنَبَشْرة ، والعيون قريرة ، والصدور منشرحة . ولا رَيْب أن للأغانى في تلحينها وللأوتار في تطريبها أثرًا في تكوين الأخلاق ، وتربيت النَّفوس ؛ فهى التي تُحيلُ الجبان شجاعاً ، واللّحِزَ الشَّحيح كريماً ، وتُنفِّس عن المحزوت كرَّبه وتُسَهَّلُ على اللّصاب خَطْبة . وهي غذاء الروح ، وحياة القلب . ولقد تراك المصاب خَطْبة . وهي غذاء الروح ، وحياة القلب . ولقد تراك مسرى الماء في المود — قد تحركت طرباً ، واهتززت سروراً ، مسرى الماء في المود — قد تحركت طرباً ، واهتززت سروراً ، فلا تسكن حتى يسكن الفناء .

ولقد فَطِنت الأَم الراقية إلى ما للغناء من أثر فى النفس ، ووَقْع فى القلب ، فأحلَّته من عنايتها أشرف محل ، واتَّخذته وسيلة لتَهذيب النفوس ، وإحياء القلوب ، والدعوة إلى الفضيلة ، وتقديس الأوطان . وتحيرت كل أمة نشيداً يُذكر ها بسالِف مجدها ، وحاضر عظمتها ، تجمله فاتحة حفلاتها وخانمتها ، وتترَّثَم به فى أعيادها ومواسمها ، وفى منازلها وأنْدِيَتِها . ولها مع ذلك أغان صالحة عفيفة تُردِّدها ألسنة العامة ، ولا تَاباها الخاصة . قد صيفت فى أبدع نظم ، وأرق أسلوب ، تصف

العواطف الشريفة ، والشِّيمَ الحميدة ، وبهيج الأزهار ، وغَرَدَ الأطيار، وعَرَدَ الأطيار، وعَارى الماء ، ورقة الهواء فجمعت إلى جَزَالَة أسلوبها ، وسَلَس تركيبها — أدَق المعانى ، وأسمى الأفكار .

أما نحن فى مصر — مهد المدنية ، وأم الحضارة ، ومَشْرِق العِرفان — فقد اتخدنا أغانينا من ألفاظ سقيمة ، ومعان تافِهة ، وأفكار لا تجول بخاطر حُرّ ، ولا تليق بقلب شريف ؛ قد شُحِنَتْ بالهزل والمشجون إلا قليلاً ، فأوْدَت بالفضيلة ، وأكثرت أرقاء الرَّذيلة ؛ فترى الشَّبان والشابات يردِّدونها ، فتسرى سمومها فى عُروقهم ، وتَدِبُ عقاربها إلى نفوسهم ، فتجرح منا موطن الفضيلة ، ومستقَرَّ الشرف والطهر، وتذبل زهرتها ، وتذهب نضرتها .

نع عظم الخُطْب، فإذا لم ُنقلع عن هذه الأغانى السَّيئة، ونُصْلح أخلاقنا ، وتتخذ من أغانينا مُهِدِّبا صالحًا ، ومُرْشداً ناصحاً — أضَفنا البقية الباقية من موروث تَجْدِنا ، وسالِف عِزنا ؛ فإن الله لا يُمَيِّر ما بقوم حتى يُغَيِّروا ما بأنفسهم ، والأمة إذا لم ترفع تَجْدها على مُحُدِ الفضيلة انْهار بناؤها ، وضاعَ شرفها .

ولمَلَ في عناية فريق من أدباء هذه الأمَّة بوضع أناشيد أدبية ، وأغان عفيفة مهذبة — بشيراً بصلاح مُقبل ، وخيرٍ مأمول ، وما ذلك على ذوى العزيمة الصادقة بعزيز .

#### ٧ ــ مصطنى لطنى المنفلوطى

كان مَوْلِدُ المنفلوطي في بيت كريم بالدين ، جليلِ بالفِقه ، تُوارَثَ أَمُلُهُ الشَّرِيمة ، ونقابة الصَّوفيّة ماثتي سنة ، ولكنه كان خلفة لنَبْمَتَيْن مختلفتين .



فأبوه عربى صريحُ النَّسبِ إلى عِرْدَة الحسين ، وأمه تُرْكِيَّة شابِكة القرابة إلى أُسرة « الجوربه جِي . »

وَنَهِجَ المنفلوطي سبيلَ آبائه في الثَّقَافَةِ ؛ فَفِظَ القرآن في المكتب، وتَلَقَّى المِلْمَ في الأزهر ؛ إلا أن للأدباء من أبناء الفُقهاء كَبْوَةً في بمض الحالات

عن إِرادة الوِراثة والنَّشْأَة ، فهم يَصْدِفون — فى مُنْتَصَف الطريق — عن دُروس الفِقْه والأصول والعقَائد .

فكان السيد مصطفى المنفلوطى على الكُرْه من وَرَع قلبه ، ورِعاية أبيه ، لا يُلقى باله كثيرًا لِغَيْر علوم اللِّسان ، وهُنُون الأدب ؛ فهو يَحْفَظُ الأشْعار ، ويَتَصَيَّدُ الشَّوَارِد ، ويَصوغ القَريض ، ويُنْشِئ الرَسائل ، وتسير له شهرة بين الأزهريين بذكاء القريحة ، وَرَوْعة الأَسلوب ، فَيُقرِّبه الأستاذ الإمام ، ويَرْشُم له الطَّريقة النَّلى إلى النهاية من الأدب والحياة ، ثم يَسْتَفيد المنفلوطي من قُرْبه إلى الإمام صلته بسمد باشا ، ومن زُلفاه لَدي هذين العظيمين تفَوَّقه لدي ( المؤيد ) . فالإمام المجتهد محمد عبده ، والسياسي الخطيب سعد باشا ، والصّحني الكاتب على يوسف - كأنوا أقوى المناصر في تَكُوين المنفلوطي الأديب - بعد استيمداد فطرته ، وإرْشاد والده . وأولئك النفلوطي الأديب - بعد استيمداد فطرته ، وإرْشاد والده . وأولئك النّلاثة كأنوا - على ما ينهم من النّفاؤت في نواحي النّبوغ - أفهم رجال المصر الحديث لحقيقة الأدب ، وأشدَّم حَدَبًا على بُونُس أهله .

كأن المنفاوطي يشتيد في نيسل شهادة الأزهر على جاء الإمام. والإمام المفتى – مُفسِّر وَحْي الله ، وَشارِح فَنُّ عبد القاهر ، ومُعيد الأدب إلى الأزهر – كَانَ يَقِيسُ كَفايَة الطالب عِقياس سيبويه لا يقياس أبي حنيفة . فلما قبضه الله إلى رحمته جَزِعَ المنفلوطي فيه على سَنَده وأمّله ، وارْتَدَّ مقطوع الرّجاء إلى بلده ، ثم أنْمُش الله عاثر أمّله بعد فَتْرة من الزمن ، فهَبَّ يَبْتَغِي في المؤيد الوسيلة إلى النّباهة والنّجح ، وأوى من الوزير سعد باشا – حاى النّبوغ – إلى رُكن منيع ، فاق له منصب التحرير ، فضين له به رَغَدَ العيش ، ووفرة الإنتاج ، حتى اختار الله له ما عنده .

كَان المنفلوطي أديبًا مَوْهُوبًا ، حَظُّ الطَّبْع في أدبه أكثر من حَظَّ الصَّنمة ؛ لأن الصَّنْمة لا تَخْلُق أدبًا مُبتَكرًا ، ولا أدبيًا مُتَازًا ، ولا طريقة مُسْتَقِلَّة . والنَّثر الفنى كَان على عهده لونًا حائلاً من أَدَبِ القاضي الفاضل ، أو أثرًا مائِلًا لفنَّ ان خلدون ؛ يتمثل الأول قَويًّا في طبقة المُويلْعي وحِفْني ناصف ، ويَظْهر الآخر ضعيفًا فى طَبَقَة قاسم أمين ، ولطنى السيد . ولا يستطيع ناقِدْ أن يقول : « إِن أُسلوبه كَان مَضْروبًا على أحد القالبين » ، إنما كَان أُسلوب المنفلوطي فى عصره كأسلوب ابن خلدون فى عصره ؛ بديماً أُنْشَأُه الطُّبَع القَوِى على غير مثال ، والفرق أن بلاغَة ( النَّظرات ) مرجِمها إلى الفِرنْجَة ، و بلاغة مقدمة ابن خلدون مرجمها إلى المَبْقَرَيَّة .

اعلم أن المنفلوطى تأثر فى القديم بابن المقَفَّع وابن العميد ، وفى الحديث بجبران ونسيمة ، وَلكن هـذا التَّأثُر دخل فى فنَّه دخول الإيهام والإيجاء ، لا دخول التَّقليد والاخْتِذاء .

فله من الأوَّلَيْن إِشراق الدِّيباجَة ، وتُوَّة النَّسْج ، وله من الآخرَين جِدَّة الموضوع وطَرَافَةُ الفِـكْرَة ، ولـكنك لا تَتَذَكَّرُ وأنت تَقْر وُه أحدًا من أولئك جميعاً . عالج المنفاوطى الأقصوصة أول الناس ، وَبَلغ في إجادتها شأوًا لا يُنْتَظَر من نشأة كنَشْأَته ، في جبل كجيله . وأَذْ كُرُ أَنناكنَا نقرأ (غرفة الإخوان) و (اليتيم) وأمثالهما ، فنطرَب لِلْقِصَّة على سَذاجَتها أكثر مما نَطْرب للأساوب على رَوْعَتِه .

وسر النَّيوع فى أدب المنفلوطى ظهوره على قَثْرة من الأدب اللَّباب، ومفاجأته الناس بهذا القَصص الرَّائِع الذى يَصِفُ الأَلم، ويمثَّل الميوب فى أسلوب طَلِيِّ، وسِيَاق مُطرَّرِد، ولَفَظْ ثُخْتار.



#### 

أفضلُ ما سمِمتُ فى باب المروءة والإحسان : أنّ امرأة بائسة وقفت ليلة عيد من الأعياد بحانوت تماثيل فى باريس ، يطرُقه الناس فى تلك الليلة لايتياع اللهب لأطفالهم الصَّمار ، فوقَع نظرها على تمنال صغير من المترس هو آية الآيات فى حُسنه وَجَاله ، فابهجَت بمرآهُ ابتهاجًا عظياً ، لا لِأَنّها غَريرةٌ بَلها ويستفزُها من تلك المناظر الصَّبيانيَّة ما يستفزُ الأطفال الصَّمارَ ؛ بل لأنّها كانت تنظرُ اليه بمين ولدها الصَّمير ، الذي تركته فى منزلها ينتظر عودتها إليه بمين ولدها الصَّمير ، الذي تركته فى منزلها ينتظر عودتها إليه بلُمية الميدكما وعدته .

فأخذت تُساومُ صاحب الحانوت فيه ساعةً ، والرَّجل يغالى به مغالاةً شديدة ، حتى علمت أنَّ يدها لا تستطيع الوصول إلى ثمنه ، وأنَّها لا تستطيع الوصول إلى ثمنه ، وأنَّها لا تستطيع المَودَة بدونه ، فساقتُها الضرورةُ — التي لا يَقْدِرُها قَدْرها إلا من حمل بين جَنْبَيه قلباً كفلب الأمّ ، وفؤاداً مُستَطاراً كفؤادِها — إلى أن تمُدَّ يدها خُفيةً إلى التَّمنال فنسرِقه من حيث تَظُن أن الرجل لا يراها . ولا يشمر بَكانها . ثم رجعت أدراجَها وقلبُها يخفُق في الرجل لا يراها . ولا يشعر بَكانها . ثم رجعت أدراجَها وقلبُها يخفُق في آنِ واحد خَفقتَين مختلفتين ؛ خَفقة الجزع من عاقبة فعلتها ، وخفقة

<sup>(</sup>١) السيد مصص طبي المعاوطي .

السرور بالهدية الجميلة التي ستُقدُّمها بعــد لَحَظاتِ قليلة إلى ولدها. وكان صاحب الحانوت من اليقظَة وحِدَّة النظر بحيث لا تفوتُه معرفة ما بدور حولَ حانوتهِ ، فما برحَت مكانها حتى تَبِمها يترسَّم مواقع أقدامها ، حتى عرف منزلهـا ، ثم تركها وشأنَّها ، وذهب إلى عَخْرَ الشُّرْطة ، فجاء منه بجُنُديين للقَبَض عليها . وصعدوا جميماً إلى الغرفة التي تسكُّنُها ، ففاجأها وهي جالسة بين يَدَى ولدها ، تنظر إلى فرَحه وابتهاجه بتمثاله نظرات النبطة والسرور ، فهجم الجنــديَّان على الأم فاعتَقَلاها ، وهجم الرجل على الولد فانتزعَ التمثالَ من يده ، فصرَخ الولد صرخةً عظيمة ، لا على التَّمثال الذي انتُزْعَ منه ، بل على أمَّه المُرتَمدة بين يديه ، وكانت أوَّل كُلَّة نطَق بها وهو جاثِ بين يَدَي الرجل: « رُسْمَاكَ بأمي ما مولاي! » وظل يبكي بكاء شديداً ، فجمَد الرجل أمام هذا المنظر المؤثِّر ، وأطْرَق إطْرافًا طويلًا ، وإنه لكذلك إذ دقت أجراس الكنائس مُؤذَنَةً بإشراق العيـــد ، فانتَفض انتِفاضةً شديدةً ، وصمُب عليه أن يترك هذه الأسرةَ الصّغيرة المِسكينة حَزينة منكوبة فى اليوم الذى يفرح فيه النَّاس َجميماً ، فالتفت إلى الجند ِيُّين وقال لهما: « أظن أنى أخطَأت في اتَّهام هذه المَرأَة : فإنى لا أبيع هذا النَّوعَ من التَّماثيل ، فانصَرفا لشأنهما ، والنَّفت هر إِلَى الولد ، فاستَنفَرَه ذَنبه إليه وإلى أمه ، ثم مشى إلى الأم ، فاعتذر إليها عن خُشونته وشِدَّته ، فشكرت له فضلَه ومروءته ، وجَبينُها يرفَضُّ عرَقاً ؛ حياء من فَمَلتها ، ولم يُفارِقهما حتى أسدى إليهما من النَّم ما جمل عيدهما أسمدَ وأهْناً بماكانا يظُنان .

لا تأتى ليلة العيد حتى يطلُع في سمائها تجمان مختلفان: نجم سُمود ونجم نُحوس؛ أما الأوّل فللسَّمداء الذين أعدّوا لأنفسهم صنوف الأردية والخلل، ولأولاده اللَّمبَ والتّماثيل، ولأصيافهم ألوان المطاعم والمشارب، ثم ناموا ليلتهم نوماً هادئاً مطمئناً تتطاير فيه الأحلام الجملة حول أسرِّتهم؛ تطاير الحائم البيضاء حول المروج الخضراء، وأما الآخر فللأشقياء الذين يبيتون ليلتهم على مثل جَمْر المَضى؛ يَئِنُون في فِراشهم أنيناً يتصدَّعُ له القلبُ، و يذوب له الصَّخر؛ حُزناً على أولاده الواقفين بين أيديهم، يسألونهم بألسنتهم وبأعينهم : ما أعدّوا لهم في هذا اليوم — من ثِيابِ يُفاخرون بها أنداده، ولُمَب جيلة يزينون بها مناضِدَه، ولُمَب جيلة يزينون بها مناضِدَه، فيُعلَّونه الوفاء بها.

فهل لأولئك الشُمداء أن يَمُدّوا إلى هؤلاء الأشقياء يدَ البرِّ والمعروف ، ويُفيضوا عليهم فى ذلك اليوم السّعيد النَّزْرَ القليلَ ممّا أعطاه الله ، ليُسَجَّلوا لأنفسهم فى باب المروءة والإحسان ، ما سُجُّل لصاحب حانوت التّماثيل ؟

إِن رجلًا مُيْوْمن بالله ورسله وآياتهِ وكتبه ، ويَحمل بين جنبيه قلبًا يَحَفَّق بالرَّحة والحنان — لا يستطيع أن يَملِك عينه من البكاء، ولا قلبَه من الخفقان ، عندما يرى في يوم الميد - في طريقه إلى معبَده ، أو مُنْصَرفهِ من زياراته – طِفلةً مِسكينة باليَّة الثوب ، كاميفَة البال دامعة العين ، تُحاول أن تتوارَى وراء الأسوار والجدران ؛ خَعَبَّلًا من أترابها وصواحبها أن تقعَ أنظارُهنَ على بُؤْسها وفقرها ، ورْنَاتُهُ تُوبِها ، وفَراغ يدها من مِثلِ ما تَعَلَى به أيديهنَّ ، فلا يجد بُدًّا من أن يدفَع عن نفسه ذلك الألم بالحنُوُّ عليها وعلى بؤسها ومَثْرَبْها ؛ لأنه يعلمُ أنَّ جميع ما اجتمع له من صُنوف السَّمادة وألوانها ، لا يوازى ذَرَّة واحِدة من السمادة التي يشمرُ بها في أعماق قلبه ، عند ما يمسحُ بيده تلك الدَّمعة المترَّقرِقةَ في عَيْنَيْها .

حسبُ البُوَساء من عِمَن الدهر وأرزائه : أنَّهم يقضُون جميعَ أيّام حياتهم فى سِجن مُظلم من بؤسِهم وشَقائهم . فلا أقلَّ من أن يتمتَّموا برؤية أشِيَّة السمادة فى كل عام مرّة أو مرّتين .

# ٩ ــ شرعة الضدوء أكْبرُ شُرعة فى العَلمَ

كان القُدَماد يَمْتقدون أَنَّ سُرْعة الضَّوْء غير نِهائيَّة ؛ أَي أَنَّ الشَّماعة الضَّوْثية لا تَسْتَغُر ق زَمَنًا ما فى قَطْع أَيَّةٍ مَسافة . وأوَّل مَنْ كَشَف أَنْ لَلضَّوْء شُرْعة تَحْدُودَة هو العالِمُ الفَلكِئُ الدَّاغِمَرَكُمُ ﴿ رُوسَ ﴾(١) سنةَ ست وسَبْعين وستِّمائة وأَلْف ميلادية ، وقدَّرَها غيرُه من المُلَماء بطُرُق تُخْتِلفة . وقد اتفقوا على أن سُرْعة الضّوء تقدر بستة وثمانين ومانة أَنْف من الأميال في الثانية ، أوْ ثلثمائه ألف كيلومتر في الثانية ، وهي أَكْبَر ُسرعة مَمْرُوفة في العالمَ . ولِكَمَىْ يَتَصُوَّر الإِنسان عِظْمَ هذه الشُّرْعة نُوَجَّةُ نَظَره إلى القِطار السَّريع الذي يَقْطَعُ في السَّاعة سِتَّين ميلا ، أي بسرعة ميل واحدٍ في الدَّفيقة ، أو جُزْء من سِتِّينَ من الميل في الثَّانية . والضَّوْء لا يَقْطَع كَشرًا من الميل في الثَّانية ؛ بل إنه يَقْطَع ١٨٦٠٠٠ ميل في الثّانية ، وهي مُسرْعَة "عظيمة" بلا شَك . وهناك حَقيقةٌ أُخْرى تُبيِّن عِظَمَ هذه السرعة ؛ وهي أن المسافة بين الشَّمس والأرض ثلاثةُ وتشعون مليون ميل تقريبًا ( ٩٢,٨٧٠,٠٠٠ ميل ) .

Alaf Roemer (1)

وأَشِمَّةُ الشَّمس نَصِلُ إِلَى الأَرض بسرْعَة الضَّوْء العظيمة ؛ فتقطع المسافة يَنْهماً في ثمان دَقائق وتِسْع عشرة ثانِيَة ، في حين أنّ هذه المسافة لو حاوَلَ أن يَقْطَمَها القطار السريع الذي شُرْعته ستون ميلا في الساعة لاسْتَفْرَق في قَطْمِها خمسة وسبْعين ومائة عام — إذا اسْتَمرَّ على شُرْعته هذه ليلَ نَهارَ بِدون تَوَقَّفٍ . فما أَعْظَم سرْعة الضَّوْء وما أَبْلَغ قُدْرة الله وأَعْظَم حِكْمته ! .

ومن أغرب المصادفات أنّ مو جات اللّاسِلكي تنتشر بسرعة الضّوء نفسها ، أي أنّها تقطّع ١٨٦ ألف ميل في الثانية ، أو تلهائة ألف كيلومتر في الثانية ، أو بمبارة أخرى تقطّع المسافة يَيْن أسنوان والإِسكندرية وهي خُسة وسبعون وستّائة ميل في جُزْء من ستة وسبعين وماثتي جزء من الثانية . وهذه السّرعة العظيمة لمِتو جات اللاّسِلكي هي التي تجمل تلك الموجات الصادرة من أية عَطّة من عَطَات الإِذَاعة في العالم ، تدور حول الأرض من خطّ الاستواء سَبْع مرّات في النانية الواحِدة ؛ أي تدور حول العالم كلّه في سُبْع ثانية . فالإذاعة من إنج لم ترا أومن أي بَلد ناء تَصِلنا في أفلً من هذه الفَتْرة الوَجيزة التي لا تكاد تساوي لَمْح البصر .

والإِذَاعة في إِنْجِلترا مثلا تَصِلنا في أتلَّ من سُبْع ثانية . في حين

أنه إذا كان خَطيب مُفَوَّه في إنجلترا يَخطب في مَيْدان مُتَّسيمٍ ، ويَسْتَمَع له جُمْهُورٌ كَبيرٌ ، ورئى لأهمية هذا الخطيب إذاعَة خُطبَتُه فى المذيع – فإن الُستَمِعَ له بدُون جهاز فى إنجلترا يَصِله صوت اَخْطيب بَمْد ثانية واحِدَة – إِذا كان على بُمدِ أربدين وثلثمائة متر ، وفى نِصف ثانية إذا كان على 'بعد سَبْعين ومائة مِثْر منه . أما المستَمِع له فى مِصرَ بالجهاز فإنَّه يسمَعه فى أقلَّ من سُبع ثانية بكثير، أى أن من في مِصرَ يَسْمعه تَبْـلَ من في إنجلترا ، وذلك لأنَّ الأخير ُينْقُل إليه الصُّوْتُ بموْجات اللَّاسِلكي بسرْعتها العظيمة ، والأوَّل – أى الذي يَستَمِع إليه في إنجلترا بدون الجُهاز – مُينْقَلُ إليه الصَّوْت بموجات الصُّوْت البطيئة بالنِّسْبة لِمتوْجات اللَّاسِلكي التي تُفوق سرعتُها سرْعةَ ﴾ الصُّوْت بنحو مليون مرة . فالأولى ٣٠٠ مليون متر فى الثانية ، والثانية نحو ٣٠٠متر في الثانية ( مع تجاوز يسير لِسُهُولَةِ المُوازَنة في التَّقدير ) .

# ١٠ ــ معاوية وليــلى الاخيلية

قال بعض الرُّواة : « يَيْنَا معاوية ُ يسير إذ رأى راكباً ، فقال البعض شُرْطَته : « اثننى به ، وإياك أن تُرَوَّعَهُ . » فأتاه فقال : « أجب أمير المؤمنين . » فقال : « إياه أردت . » فلمًّا دنا منه الراكب ، حَدَرَ لِثامَه فإذَا ليلى الأُخْيَلِيَّة ، فأنشأت تقول :

معاوىَ لم أكد آتيك تهوى برَخْلِي نحو ساحتك الركابُ تَجُوبُ الأرضَ نحوك ما تأتَّى إِذَا مَا الْأَكْمُ قَنَّمَا السرابُ وكنت المرتجى، وبك استفادت لتُنْشِمَها إذا بَخِلِ السحابُ

قال معاوية : « ما حاجتُكِ ؟ » قالت : « ليس مشلى يطلب إلى مِثْلِكَ حاجةً ، فَتَغَيَّرُ أنت . » فأمر لها بخمسين من الإبلِ ثم قال : « أَخْبريني عن مُضَرَ . » قالت : « فاخِرْ بمُضَرَ ، وحارِب بقيْسٍ ، وكاثِرْ بتَميم ، وناظِرْ بأسَد ٍ . »

فقال: « ويحكُ يا ليلي ؟ أَكَمَا يقول الناس كان تَوْبَةُ . » قالت : « يا أميرَ المؤمنين ! ليس كلُ الناس يقول حقًا ، الناسُ شَجَرَةُ بَنْي ، يَحْسُدُونَ النَّمَ حيث كانت ، وعلى مَنْ كانت . كان – يا أمير المؤمنين – سَبْطَ البَنانِ ، حديدَ اللسانِ ، شَجَى الأقرانِ ،

كريمَ المَخْبَرِ ، عفيف الِمِثْزَرِ ، جميلَ المنظر ، وكان كما قلت ، ولم · أَيْمُدُ عن الحق فيهِ .

بعيد المدى لا يبلغُ القَرْمُ شأوَه ألد مِلَد يغلِبُ الحَقَّ باطلُه ،

فقال معاوية : « ويحك يا ليــلى ! يزعم الناس أنَّهُ كان عاهراً فاجرًا . » فقالت من ساعتها مُرْتَجَلةً :

معاذَ النَّهَى! قدكان – واللهِ – تَوْبَةٌ جَواداً على المَّلاتِ جًّا نَوافِلُهُ أَعْرَ خفاجيًّا، يرى البُعْلَ سُبُّةً تُحالف ڪفاه الندى وأنامِلُهُ عفيفًا بعيدَ الهُمُّ صُلب قناتُهُ جيلا مُعيَّاه ، قليل غوائِلُهُ وَمَواضِلُهُ وَكَانَ إِذَا مَا الضيفُ أَرْغَى بعيرَه لَدَيْه أَنَاه نَبْلُهُ وَفَواضِلُهُ وقواضِلُهُ وقواضِلُهُ وقد علم الجُدْبُ الذي كأن ساريًا على الضيف والجيران أنَّك قائِلُهُ وأنَّكَ رَحْبُ الباعِ يا تَوْبَ بالقِرَى إِذَا مَا لَيْمُ القومِ ضَافَتْ مَنازِلُهُ وَيَضَعَى بخسير ضَيْفُهُ ومُنازِلُهُ يَبِيتَ قَرِيرَ المَيْنِ مِنْ كَانَ جارَه ويَضْعَى بخسير ضَيْفُهُ ومُنازِلُهُ يَبِيتَ قَرِيرَ المَيْنِ مِنْ كَانَ جارَه ويَضْعَى بخسير ضَيْفُهُ ومُنازِلُهُ

فقال لها معاوية : ويحك يا ليلى ا لقد جُزْتِ بَتُوْبَةَ قَدْرَه . » فقالت : « يا أُميرَ المؤمنين! واللهِ لو رَأَيْتَهُ وخَبَرْتَهَ ، لعامتَ أُنِّى مُقَصِّرَةُ فى نُعْتِهِ ، لا أَبلغ كُنْهُ ما هو له أَهْل . » فقال معاوية : « فى أَىِّ سِنِّ كَانَ؟ » قالت : « يا أُميرَ المؤمنين!

أتتــه المنابا حين تم تَمَامُه وأقْصر عنه كل قِرْنِ يُناصِلُهُ

وصاركَلَيْثِ النابِ يَحْمِى عرينه فَتَرْضَى به أَشْبَالُهُ وحلائِلُهُ عطوف حليم حين يُطلَبُ حِلْمُهُ ويُمُ زُعافٌ لا تصاب مقاتِلُهُ ، فأمر لهما بجائزة وقال : « أَى ما قلتِ فيه أَشْمَرُ ؟ » قالت :

« يا أميرَ المؤمنين ! ما قلت شيئًا إِلاَّ والذي فيه من خصال الخير

أكثر، ولقد أَجَدْتُ حيث أفول:

جزى اللهُ خيرا والجزاءِ بكفهِ فتَّى من عقيل ساد غَيْرَ مُكَاتَّ فَتَى كانت الدنيا نهون بأُسْرِها عليه فلم يَنْفَك جَمَّ التَّصَرُّفِ يَسْال عَلِياتِ الأمور بهُونَةٍ إذاهىأعيَت كلَّ خِرْق مُسُوّف،



# ١١ – الربيسع

دارَ الفَلَكُ دَوْرَتَه ، وعاد سِيرَته ، فسرت فى أعصاب الأرض هزّة الحياة ، وتفجّرت عُروقها بالمياه ، وسالت قم الجبال جداولَ وأنهاراً ، واشتملت الأرض أزهارًا وأشجارًا .

تَبَرَّجَتْ بسل حَياء وخفر تُنثى على الله بآلاء المطلس صَرَّحَتْ الأرض بمُكْنونها ، وأبانت الحياة عن ضميرها ، فَنَبَتتْ

ممانى الحياة والجمال ، فى ألفاظ من الأوراق والنُّوار . باح الرَّبيع بأسرار البَساتين وعطّر النَّفسَ أنْفاس الرِّياحين

وَنَفَخَت أَنْفَاسَ الرَّبِيعِ الحَرَّةِ الحَيَّاةِ فِي كُلِّ ذَرَّةً ، فَأَخْرَجَت تُواهَا أعشابًا وأزهارًا ، فَرَّقَتُها ألوانُ وألَّفتها معان .

لم يَبْقَ للأرض من سرِّ تكاتمه إلا وقد أظهرته بعــــد إخفاء أَبْدَتْ طرائفَ شَقَّ من زَوَاهِرِها ﴿ مُحرا وصُفرا وَكُلُ نُبْتُ عُبْراء

أَىْ مَسْرِح للفَكر! وأَى عَجال للخيال! وأى مَدى للطَّرف!

دُنيا معاشٌ لِلْوَرى حتى إذا جاء الربيعُ فإنما هي مَنْظَرُ

. # #

وفى أَرْجُوَانِيّ من النُّور أَحمرٍ كُيشابُ بإِفْرِنْدِ من الرّوض أَخْضَرٍ

إذا ما النّدى وافاه صبغًا تمايلَت أعالِيه من دُرِّ تَشير وجَوْهر إذا قابَلَتْه الشمس رَدِّ ضِياءها عليها صِقال الأَفْحُوان المنسور والطير مُغَرِّدات كأن أصواتها ذَوْبُ هذه الألوان، وكأن ألوان الروض جَد هذه الألحان. يَهْتَزُ الطائر الغرِّيدُ على الغُصن الأُمْلود، فيقرأ ما تحته من صَفحات الجمال، كأنما الطير إبر الحاكيات تَنْطِق عا تضمَّنت الصفحات من نفهات. والمُصفور مَرِحُ تَتَدَاوَله الأغصان، وتَتهادَاه الأفنان، تارة في انْتزاء بين الأرض والسَّماء، وتارة تُمَيَّبُه الحديقة، كأنَّه في هذا الجمال فِكرة دقيقة. صغيرٌ تَمْلاً الهواء نَفَاته، وضَدَيلٌ تشغل الجو خَفَقاته.

والفَرَاشَ قَلِقٌ بين النــقار ، هائم بين الأزْهار لا يَقَر له قَرار ؟ كأن كل فَراشة زَهرة طائِرة ، أو تُبلة بين الأزهار حائِرة ، أو نَفَمة في جال الروض سائرة .

والشعراء يُنافِسون الطير في الأيْك طَرَبًا ونَدْرِيدًا، وفي المَرْج تَسْبيحًا وتحميدًا ، وتَنْبَجِسُ في جَوانحهم ينابيع البيان ، وتَتَفَتَّحُ سَرائرهم عن أزهار الشَّمر، فني كل قلب ربيع ، ومن كل قصيدة رَوْض ، وفي كل معنى وَرْدة ، وعلى كل قافية نَفَمة .

هَكذا تَفيضُ الحياة على آلجاد والنَّبات والحيوان، ويَنْتَظِمُ الجالُ

الحْلِيقةَ والإِنْسان ، كأنما العالم كلُّه فكرةٌ واحدة أو قصيدة خالِدة .

ذلكم الرَّبيع الذي قَتَنَ النـاس، فافتَنُوا في وَصْفه، والإبانة عن عَاسنه، والإسادة بذكره، والاحْتِفال بَقْـدَمه، والخَدْتُه الأم — على اختلاف المذاهِب — عبداً، وَجَدَّتُه بَشَتَى الوسائل تَمْجيداً، وأَجَدَّتُه بَشَتَى الوسائل تَمْجيداً، وأُولع به الشَّمراء في كل قبيل، ولم يَخْل من المفتونين به جِيل.

والناس فى مصر فى ربيع دائم ، من أرضهم ، وسمائهم ، وزرعهم ، ونيلم ، فهم لا يُحسّون مَقْدم الربيع إلا قليلا . ولو أنهم عرفوا كَلَبَ الشّتاء وانجاد الهواء ، وقُشَعْر برَة الأرض وقَسْوة السّماء ، ورأَوْا كيف تموت الطبيعة فى زمن ، وتُلتَفْ من الناج فى كَفَن ، وقد غاب فى النَّلج الربيع وحسنه ، كما اكْتَنَّ فى البيض فراخُ الطواويس ، ثم شَهدوا كيف يأتى الربيع فيُسكَهْر ب كلِّ ذَرَّةٍ ، ويُفِيض كل عين ثرة ، كيف يأتى الربيع فيُسكَهْر ب كلِّ ذَرَّةٍ ، ويُفِيض كل عين ثرة ، ويخلق كل جَنَّة نَضِرة – لاَحْتَفَوْا بالربيع احْتِفاء غيرهم ، وعَرفوا فيه النَّشور بعد الموت .

على أن للربيع فى مصر سِماتٍ يُسرّ لها الإنسان ، وشياتٍ أبصرها الشّعراء فى كل زمان .

جاء الربيع فَليْت فى كل قلبٍ مِن صَفائه قَطْرة ، وفى كل َنْفْسٍ من جَاله زَهْرة ، وفى كل َنْفْسٍ من جَاله زَهْرة ، وفى كل خُلق من عَبيره نَفْحة ؛ لِتَعْشُرُ النّفوس بمعانى الحياة ،

وتَسْتَنبِر بَأْشِمَّة الجَالِ ! ويسْكُن الناس إلى السَّمادة حينًا ، ويَنْسُوا أساليب المَداوَة والبَمْضاء زَمَنًا وليت الناس جَرَوْا مع الحياة طلقهَا ! ولم يُفْسِدوا على الطبيعة خلقها ؛ فأنبت الربيع في كل قسوة رحمة ! وفي كل يَأْس أملا! وفي كل حُزْن سرورًا! وفي كل ظلام نُورًا.

ليتهم الجتمعوا على ورْدِ الحياة مُتَصافين! كما تَرِفُ على جَداوِل الربيع الربياءين.

ومما قيل في وصف طيور الربيع :

حَيَّتُكَ عَنَا شَمَالٌ طَاف طَائفُهُا بَجَنَّة فَجَرَتْ رَاحًا ورَبُحَانَا هَبَّتْ سُحَيْرًا فَنَاجِي الفصن صَاحَبَهُ ﴿ سَرًا بِهَا وَتَدَاعَى الطّيرُ إعلانًا

\* 1

وُرْقُ تُنَمِّنَى على خُضْرٍ مُهَدَّلَةٍ تسمو بها وَتَمَنُّ الأَرْضَ أَحيانا تَخَالُ طَائِرُهَا نَشْوَانَ مَنْ طَرَبٍ والنّصنَ مَنْ هَزِّهِ عِطْفَيْهِ نِشُوانا

# ١٢ – معلق الهمــــة

جَديرٌ بالإنسان – وقد سخَّر الله له ما في هذا المالم ، ومكَّن له في الأرض ، وجعله سيد خاوفاته ، وفَطَره على أفضل صورة وأحسن تقويم ، ومنحَه عقلاً مُرشدًا ، ونفسًا توَّاقةً – أن يَفسَح لنفسه مجالَ الأمل ، ويُوسَعَ سبيلَ الممل ، وأن يعلوَ بهئته إلى حيثُ يُراجِح النّجومَ ، ويُطاولُ النيُومَ ؛ فإن الهمَّة أبعدُ منها مُرتقً ، وأرفحُ أفْقًا .

أَجَل ! حقيقٌ به أن بطلُبَ المجد ، وأن يجرى مع همته إلى أبعد مدّى ، وأَشْمَى غايةٍ ، وألا تَثْنِيَه عقبَةٌ تعترِضه ، أو مشقّةٌ تلحقهُ عن دَرْك أمنينته ونيل بُعْيتِه .

ومَن تَكَن العلياءِ هِمَّة نَصْبِه فَكُلُّ الذي يَلقاه فيها مُحبَّبُ إِنَّ العظيم لا تزيده المُسقَّاتُ إِلا مُضِيًّا في سبيله ، وإقدامًا في طريقه ، يَخطأها بعزيمةٍ صادقةٍ ، وهِمَّة فاثِقةٍ ، لا يركنُ إلى الراحة ، ولا يأنَسُ بالدَّعة .

ذلك طريقُ المجد ، ومجالُ العظمة لمنن شاء أن يكون عظيماً .

قال عمرُ بن الخطَّاب رِضِيَ الله عنه : « لا تَصْفُرُن همتُك ؛ فإنى لم أرَ أفعدَ بالرَّجل من شُقوط هِمَّته . » وقال الشّاعر : حاول جَسيماتِ الأُمور ولا تَقُل إن المحامِد والمُسلا أرزاقُ وارغَب بنفسك أن تكون مقصَّرًا عن غايةٍ فيها الطَّلابُ سِباقُ

ويقول المتنبي :

ويمون السبي . ولم أرّ في عُيوب الناس شيئاً كنقص القادرين على النّمام فن أراد أن ينالَ مراتب الكمال ويبلُغَ ما بلغه أولئك العظاء ، ذوو النّفوس العالية من العلماء الأجلاء ، والصّناع الحاذِقين ، وذَوى الثراء الوافر والأقدار السّامية – فليدفع بنفسه إلى مواطن الجِدِّ ، ومسالك العمل ، وليتصبر على ما يمسه من عناء ، أو يَنالُه من نَصَبُ ، فما أُدرِك نعيم لا بيوس ، ولا نِيل عظيم إلا بجسيم ، والمكارم موصولة بالمكاره .

فقُ ل لَمُرَجَّى مَمالى الأُمورِ بغيرِ اجتهاد رجوتَ المُحالا قال يزيدُ بنُ المُهَلَّبِ: » ما يسرُّنى أنى كُفيتُ أمرَ الدُّنيا ؛ لئلا أَنَمَوَّدَ المعجزَ . » وقال الأحنفُ بنُ قيسٍ: « إِيّاكُ والكسلَ والضَّجرَ ؛ فإنك إن كَسِلتَ لم تُودِّ حقًّا ! وإن ضَجِرْتَ لم تَصْبِرْ على حَقَّ لا تضجرنَ ولا تَدْخُلْك مَعجزَةٌ فالنُّجح يَهلِك بين المَجزِ والضَّجرِ» وإذا نحنُ نظرنا إلى المُظاه. الذين سَجَّل التَّارِيخُ أسماءهم ، وأَبْقَى

ذِكْرَهِ تَخْلَدًا ، وَجَدْنَا أَنْهُمْ أَصْنَوْا أَجْسَامُهُمْ ، وأَفْنَوْوا أَعْمَارَهُ فَى طَلْبِ ج ٣ (٤) المجد ، واقتَصَوا الأخطارَ ، وجابوا الأقطار ، ورافَق حظُهم جِدَّم ، وأضاءت لهم هِمهُم مناهِجَهم ، فبلَغوا الناية ، وأدرَكوا المُننَى . فمن اقتنَى أثَرَهم أوشَك أن يَلحقَهم ، وكلُّ مَنْ سار على الدَّرب وصَلَ .

أَخلِق بذى الصَّبرِ أَن يحظَى بحاجَتهِ وَمُدمنِ القَرْعِ للأَبوابِ أَن يَلِجا

وَأَما مَن خَافَ المُتَاعِبُ وَتَهَيّبُهَا ، وَزَيّنَتِ لَهُ نَفْسُهُ الرّضَا بَمَا هُو فيه ، فليس خليقاً بالمجدِ ، وَلا جَديراً بالشّرف ، يميش خاملَ الذّكرِ ، مانط المنزلة .

إذا لم يَكُن لِلفَتى همة من تُكُولَئه في الملا مَقمدًا ونفسُ يُمَوَّدُها المكرُماتِ والمره يازم ما عُوِّدا ولم تَمْدُ همتُه نفسَه فليس ينال بها السؤدُدَا

# ١٣ – من وَفَاء العرَب

العرب تضرب المثل فى الوفاء بالسَّمَوْء لى بنِ عادِيا الأَزْدِى ، وكان من خبره أن امراً القَيْس بن حجر أُوْدَعه مائة دِرْع ، فأتاه الحارثُ بن ظالم وقيل الحارث بن أبى شمر الفسانى – ليأخذها منه ، فتحصن منه السموء لى فأخذ ابنا له نُحلاماً ، وناداه : « إما أن أَسْلَمْتَ إلى الأَدْرع ، وإما أن قَتْل ابنه بالسيف ، فني ذلك يقول : وَتَلْتُ ابنك . » فأبى أن يُسَلِّها ، فقتل ابنه بالسيف ، فني ذلك يقول : وَفَيْتُ بأَدْرُع الكِنْدِي إلى إذا ما القوم قد عَدَروا وَفِيت وَأَوْسى عادِيًا يومًا بأنْ لا تُمَسَدُم يا سموء ل ما بنيت وأوسى عادِيًا يومًا بأنْ لا تُمَسَدُم يا سموء ل ما بنيت

# وفيه يقول الأعشى :

كن كالسَّمَوْ ، ل إذْ طاف الحِام ، ف جَعْفَلِ كَسَوادِ اللَّيْل جَرَار الأَّبْلَقَ الفَرَد من تَباء مَنْزِله حِصْنُ حَصِينُ وجارُ غير غدار قد سامه خُطَّتَىْ خَسْفِ فقال له : قل ما بَدا لك إنى مانع جارى فقال : ثُمْكُلُ وغَدْرُ أنت بينهما فاخْتَرْ وما فيهما حظَّ لمختار فقال : ثُمُكُلُ وغَدْرُ أنت بينهما فاخْتَرْ وما فيهما حظَّ لمختار فيارَ غيرَ طَويلٍ ثم قال له : أقتُلُ أسيرَكُ إِنِّي ما نِعْ جارى

ومن وفاء العرب ما فعله هانئ بن مسعود الشَّيْباني، وكان من خبره أنَّ النعان بن المنذر لمـا خاف كِسْرَى ، وعلم أنه لا منجى له منه ولا مَلجاً، رأى أن يضع يده في يده ، فأودع أهلهُ وماله عند هاني ، ثم أتى كسرى فقتله ، وأرسل إلى هاني يُطالِبُه وديمة النَّمان ، وقال له : « إن النَّمان كان عاملى ، فابْمَتْ إلى بوديمته ، وإلا بمَثْت إلىك بجنود تقتل المقاتلة ، وتُسْبى النريّة . » فبمث هانى : « إن الذى بلغك باطل ، وإن يكن الأمر كما قيل فإنما أنا أحد رجلين ؛ إما رجل اسْتُودع أمانة فهو خليق أن يَرُدُها على من استودعه إياها ، ولن يسلم الحر أمانته . أو رجل مَكْذوب عليه ، وليس يَنْبنى الملك أن يَأْخُذَه بقول عَدُو . » فبمث كسرى إليه الجنود ، وعقد الإياس بن قبيصة بقول عَدُو . » فبمث كسرى إليه الجنود ، وعقد الإياس بن قبيصة على جميع العرب ، وبمث معه الكتيبة الشهباء ، وبمث معه الأساورة ،

فلما التقوا قام هانئ بن مسمود ، وحرَّض قومه على القتال ، وجرى بين الفريقين حروب كثيرة كان النصر فيها لهانئ .

وكان مِرْداسُ في سجن عبد الله بن زياد بن أيه ، فقال له السَّجان : 

« أنا أُحب أن أُوليك حَسَنة . » قال : « فإن أَذِنتُ لك في الانْصِراف إلى دارك أَفَتُدْ لِجُ عَلَى ؟ » قال : « نم . » وكان يفمل ذلك به . فلما كان ذات يوم قتل بعض الخوارج صاحب شرطة ابن زياد ، فأمر أن يُقتل من في السَّجن من الخوارج ، وكان مِرْداس إذ ذاك خارجاً ، فقال له أهله : « اتَّق الله في نفسك فأنت مَقْتُول إِن رَجَمْت . »

فقال: « ما كنت لألتى الله غادرًا ، وهذا جَبّار ولا آمن أن يَقتُل السَّجًان . » فرجع وقال للسَّجّان : « قد بلننى ما عزم عليه صاحبك من قتل أصابنا ، فبادَرْت لئلّا يَلْحَقَك منه مكروه . » فقال له السَّجان : « نُحذ أَىَّ طريق شِئْت فانْحُ بنفسك . »

وخرج سليمان بن عبد الملك ومعه يزيد بن المهلب إلى بعض جبابين الشام، وإذا بامرأة جالسة عند قبر تبكى، فجاء سليمان ينظر إليها، فقال لها يزيد، وقد عجب سليمان من حُسنها: « يا أمة الله! هل لك في أمير المؤمنين بُملًا؟ » فنظرت إليهما ثم نظرت إلى القبر وقالت: فإنْ تَسْأَلاني عن هَواى فإنَّه يحول بهذا القبر يا فتيان وإنّى لأسْتَحْييه والمرّب بيننا كما كنت أستَحْييه وهو يَراني

ومن أحسن الوفاء ما حكى عن نائلة بنت القرافصة ، زوج عثمان ابن عقّان ( رضى الله عنه ) : أن معاوية خطبها فردته ، وقالت : « ما يُمْجِب الرجالَ منى ؟ » قالوا : « ثناياك . » فكسرت ثناياها ، وبعثت بها إلى معاوية .

وقيل: لما قوى أمر بنى العباس وظهر، قال مروان بن محمد لمبد الحمد بن يحيى كاتبه: ﴿ إِنَّا نَجِدُ فِى الكَتَبِ أَنْ هَذَا الأَمْرِ زَائِلِ عَنَا لا تَحَالة ، وَسَيَظْهِرُ إِلَيْكُ هُؤُلاء القَوَم — يعنى ولد العباس — فَصِرْ

إليهم، فإنَّى لأرْجو أن تتمكن منهم فتنفّعنى فى خلق ، وفى كثير من أمورى . ، فقال : « وكيف لى بدلم الناس جميعاً أن هذا عند رأيك ؟ وكلم يقول : إني غدرت بك ، وصِرْت إلى عدول . ، وأنشد : أُسِرْ وَفَاءَ ثُم أُظْهِرُ غَـــدرة ! فن لى يغدرٍ يوسع الناسَ ظاهره ؟

فلما سمع مروان ذلك ، علم أنه لا يَفْعل ، ثم قال له عبد الحميد : ﴿ إِنَّ الذَى أَمَرْ تَنَى بِهِ لاَّنْفُعِ الأَمْرَ بِنْ لك ، وأَقْبُحَهِما بِي ، ولك علىًّ الصَّبر إلي أن يَفْتَح الله عليك أو أقتلَ ممك . »



#### ١٤ ـــ إبرة المغناطيس

جلستُ إلى مكتبى البارحة ، فوقع بصرى على « يبت الإبرة » ، فانفتحت أماى سبُل من الفكر ، لا تحدُّها غاية ، وإنَّى إذ أحاول أن أُقيَّد هذه الفكر على القرطاس ، لمحاول أن أُسلِسل بهذه الأحرف خَطَرات الفكر الخاطفة ، التي تَطوى الأجيال والأقطار في لمتحات ، وتجمع السماء والأرض في طَرْفة عينٍ .

قلت : « ما أعجَبَ هذه الإبرة ؛ إنّها هادية لا تَضِل ، عارفة لا تُخطئ ، تنتَحى الشّمال مهما أدرتها عنه ، ولا تنسى عهد المغناطيس مهما أبمدتها منه . ومهما جَمتَ عليها من الخُجب والظّمُات ، وأضمَفتَ لها في المسافات ، فهي مُوليّة وجهها شَطرَه ، تُحِسّة جَذبَه مَوصولة به ، شاعرة بوَحْيه لا تنساه ولا تُشرِك في هواه . ليت شِمري أأهدي من الإنسان هذه الإبرة الصغيرة ؟ أجل ا إنّها لتهدى الإنسان في البرّ والبحر والسفر والحضر . »

أحسستُ حينئذ خفقان قلى يُذكّرنى أن فى صدر الإِنسان إبرةً أخرى مُرشِدة هادية ، تتوجَّه شَطْر معدِنها أبدا ، ولا يصدُّها عنه تطاوُّل الأَمَد وبُمد المدَى . أَلَمَ تَهدِ هذه الإبرة الأم في ظلمات الجاهليَّة وغَيابات القرون، فعصَمتهم على العِلَات من الهلاك ، وأخرجَتْهم إلى النورعلى تكاثُف الظلمات ، ولا تزال هادية بصيرة بالغاية ، خبيرة بالسَّبيل إلمها . كم عبَّدت الإنسان شهواتُه ، وأضلَّته عن الخير مطاممُه ، فما زالت هذه الإبرة تضطرب في صدره حتى اهتدي سبيل النَّجاة ، ووضع على هُداها منارَ الطريق . كم طَفَتْ بالإِنسان صَفائنُه وأحقاده ، فما زالت هذه الإبرة تحفُّق في جوانحه حتى عرف إلى الأُلفة والمودَّة السبيل ، واستقام على النَّهج لا يميل . وكم غلا الإنسان في ظلمه وعُدوانه ، فما زالت تتحرَّك في أضلاعه حتى أشعَرته نفسها ، ثم ردَّته إلى خطَّة للمدل محمودة ، وسبيل من الإنصاف رشيدة ٍ . وكم غدر الإنسان ثم اهتدى بها إلى الوفاء ، فندِم على ما قدَّم ، واغتبَط بما اهندى . وَكُمْ أَجْرَمُ الْإِنسانِ فُوخَزَتُه فَأَفَاقَ ، فَكَأَنَّهَا صُوِّرخَلَقًا آخر ينفِر من الإِجرام ، ويركّن إلى السّكينة والسُّلام . وكم سفُلت بالإنسان سجاياه، فعملت في صدره حتى سمَت به إلى العلياء، وطارت به من الحضيض إلى عَنان السماء . وكم وقفت بالإنسان هُمَّته ، فدفَعتْه هذه الإبرة العجبية ، فمضى قُدُمًا إلى العمل ، وَهَمْزَتُه فَدَأَبُ لا يَعْرَفُ الكَالَ . وَكُمْ أَطْلَمْ عَلَى الإِنسان طريقُه ، وعمِيت عليه أرجاؤه ، وأطبقت عليه سحائب سوداه، وأحاطت به ظلمات لاشية فيها من الضياء، فنظر إليها فإذا هى إلى الغاية دليل، وإذا هى فى الظلمات قد استقامت على السبيل. وكم حارت بالإنسان آراء مُضِلَّة وأفكار غائِلَة، وأقوال ساحِرة، فلمَّا هلك أوكاد، ودارت به الحُيْرة والإلحاد، أحس اضطرابها فى نفسه فسكن، فتهافتت الآراء، وتهاترت الأقوال، وثاب إليه هُداه، فوجد أمامه الله.

إيه أيتُهَا الإِبرة الهادية ! صل الإِنسان فى صباه وهَرَمه، وجهله وعلمه ، وحله وعلمه ، وسمادته وشقائه ، ووحدته واجتماعه ، وحَلّه وتَرحاله ، لولا هداية من الله فيك ، وبصيص من نوره فى نواحيك ، وصِلة به لا تنقطعُ ، وشعور به لا يَضِل ، وجَذْوة من حبّه لا تَخْمُد .

وأما الذين أصَلَّتهم الأهواه، فعميت عليهم الأنباه، وتخطقتهم في الحياة الماربُ، فتذبذبوا بين شتى المذاهب، وشرَّق بهم مطمَع، وغرَّب آخر، وتلوَّنت لهم غيلانُ من الآمال والأعمال، والذين فقدوا أنفسهم وهم لا يشعرُون، وصل سَعْبهم وهم يحسيبون أنهم مُهتدون، والذين يلبسون كلَّ يوم دِينا، ويُبدَّلُون كلَّ حين رأيا، ويلبسون لكل دَوْلةٍ وجها، ولكل سُلطان زيًا، ويتخذون لكل ساعة لسانا، ولكل فرُصة وِجدانا، فأولئك أغفلوا النظر إليك، فحُرِموا الاهتداء ولكل فرُصة وِجدانا، فأولئك أغفلوا النظر إليك، فحُرِموا الاهتداء بك ، بل أوائك في إرتهم خَللُ قد عرَض، وأولئك في فاوبهم مرض.

# ١٥ – مع الفراعنة فى طيبة الأحياء\*

بين جبال ليبياء وعلى نحو فَرسخَين من شاطئ النّيل الأيسرِ طيبةُ الأموات ، وفيها مَعابد الدار الآخرة . فيها لحُود الرَّعية ، وَأُجداث الأمراء ، ومقابرُ الملوكِ .

وعلى الشاطئ الأيمن تقوم الأقصرُ ؛ حيث كانت تقوم طيبةُ الأحياه ، وفيها برية الأقصرُ ، وفيها الأطلال الدَّوارسُ التى تتحدَّث إلى الأجيال المتعاقبة لمستَقْبلِ بميد عن أجيالٍ نائيةٍ في ماض سحيق — فيها معابدُ الكَرْنَك الكبرى



بعض مناظر الكرنك ومنها البحيرة المقدسة

<sup>(﴿)</sup> المدكتور محمد حسين هيكل ماشا من كتابه ﴿ في أومات المراع ﴾

معابدُ الكُرنكِ : هياكلُ النيل التى ظلّت آلاف السنينَ تتعاتَقُ هى ومياة النيل ؛ معابدُ خونْسو ، وأوزريسَ ، وآمون ، وسيتوسَ ، وطريق آباء الهوْلِ ، والبُحيرةُ المقدَّسة – أطلالُ طيبةَ الأزليَّةِ البانيةِ . عظمةُ الماضى وَعُجدُ التاريخ .

المدنيّة البائدة الخالدة . الإنسانية في كالها الأمكى . آثارُ أجدادِنا المعظام . آثارُ المصريين الذين حكموا وسادوا . حكموا بالمقل والعِلْم ، وسادوا بالحبّة والحِلْم . تلك هي الآثارُ الدارسة القديمة المبَعْثرة فوق ثرى الوادى على مقربة من الأفصر إلى الجانب الأبمن من النبل . تلك هي الأحجارُ الناطقة في صَمْتها بماني العظمة ، المحدَّثةُ ببلائها عن ألوف السنين التي مرّت بها من يوم شادَها أجدادُنا هياكِلَ عن ألوف السنين التي مرّت بها من يوم شادَها أجدادُنا هياكِلَ لمبادّتهم ، ومستقر لعلم آلهتهم ، وذِكْرًا لأشخاصِهم التي سبقت التاريخ من غير أن يدور في وَهمها أن سينق ذكرُها زينة التاريخ ما بَقي التاريخ .

معذِرةً ! . . . لقد كنتُ أُريد أن أصِف معابدَ الكُرْنك ، وأن أذكر طَرَفاً من تاريخها ، وأن أتحدَثَ عن بنائها ، وعن ضَخامتها . وعن رفعتها وكنت أريد أن أقرِنها إلى ما رأيتُ من آنار الرومان في روماً ، وفي مُدن فرنسا ؛ في نيم ، وَإِرْل ، وْإِفْنيون ، وروَيا فلم تكد أسماء معابد الكرنك تمرّ أماى حتى امتلاً بمظمّتها وبقداسَتها خيالى ، وَحتى نضاءل ما رأيتُ من آثار اليونان والرومان . وَهل ترى فى الوجود أثرًا لا يصغرُ ويتضاءلُ وَيَفنى إذا ذُكِرت عظمةُ ممابد الكرنك — وينها معبدُ آمونَ .

قُرُونٌ جاءت على آثار روما ! وعلى آثار أثينا . وللقِدم هيبْتُه ! ولجراح الماضي في تلك الآثار قداستُها ، وللفنِّ عظمتُه ، وللإبداع الفتِّيُّ في تلك الآثار احترامُه . وأنت — ابنَ اليوم — لن تستطيعَ مهما فاخرتَ بعلم عصرِك وفئة ودِقَّته ، إلا أن تَقِف أمامَ تلك الآثار التي جاءت عليها القرونُ معجبًا خاضِمًا . . . فإِذا وقفتَ بين أطلالِ السَّكرنك لم يكفِك الإعجابُ وَلا الخضوعُ وَلا التقديسُ، لأنك ترى آثارًا تفوق آثارَ مدينتك الحاضِرة عِظَماً وَفَوَّةً وَإِبداعاً وَدِقَّةً . لست أَغْلُو ، ولكنى لا أستطيعُ أن آثىَ على الوَصف الذى يبمَت إلى نفسيك الإجلال وَالبَهر اللذين ملأًا نفسى حينها كنتُ بين هذه الآثار ، وَاللَّذِينَ تَرَكَا فِي نَفْسَى أَثْرًا سَـيْبَقَى إِلَى أَنْ تَزُوَلَ مَنْ بَيْنَ الأحْياء نفسى . وَإِن لَم 'يُتِح لَى القَدَرُأَن أَعُودَ إِلَى طَيْبَةَ المُقَدَّسَةِ مرَّةً أخرى .

كلا ! لستُ أستطيعُ أن أصِف لك هــذا المشهَد ؛ لأنه ليس

مكونًا من أحجارٍ، ولا من صورٍ وتماثيلَ، ولكنهُ مكونٌ من ماضٍ عريقٍ فى الجُلال والهيئية، عريقٍ فى الجُلال والهيئية، عريقٍ فى الإبداع والدَّقةِ، عريق فى كل ما تريدُ الإنسانيَّة اليومَ أن تَصِلَ إليه من قوَّةٍ وعِزّة وجاهٍ وسعادةٍ، وفيما تُنفِق فى سبيله الجهودَ الكِبار. ثمَّ هى تراه أمامَها أملاً قد لا يتحقَّق على القُرونِ .

معايد الكَرْنَك؛ هباكِل آمونَ، وسيتوسَ، وتتموزسَ، وفتاحَ. وفي مُقدَّمَتها طريقُ آباه الهَوْلِ، وعلى أبوابها درجات الطّولِ والعرض؛ لتَعرف أين أنتَ من كُرةِ الأرضِ. ويينها معابدُ آلهةِ الحير والشَّر تُطالِعُها الشمسُ ظهيرَة كلَّ يوم، لتُطْلِعها على آثام النّاس وحسناتِهم. ومن خِلالها تماثيلُ رمسيسَ وتُحتَّمُسَ وآلِ فرعونَ. وفي غايتها البحيرةُ المقدَّسةُ.

ألست ترى هذا الجمع من كهنة آمونَ قادِمين على شاطِئ النيل إله الخير والخِصْب، وهم ينظُرون إلى مياهِه الهادِئة فى مَوْجِها نظرة اعتراف بالجيل وتقديس وإجلال ؟ ألا تراهُم يريدونَ أن يسلكُوا سبيلَهم إلى معبد إله الشمس آمونَ ؛ ليُرتلُوا لمبعَث النور والدَّف، آباتِ الثناء والحجدِ ؟

ها هم أولاء انعطَفوا فى طريق آباء الهولِ بين تماثيلِ السّباعِ رُكِّبت عليها رءوسُ كِباشِ الغنم ، وازدان صَدْرُها بيّمثالِ آمونَ ، فجمَت بين القوَّة والعظمةِ ، والحنانِ والرَّأفةِ ، والقَدَاسةِ والهيبةِ .



طريق آناء الهول

وتتالت كثيرةً متتابعةً تزيدُ الجُمْعَ بَكَنْرتها خُشوعًا ، وبنظِام تتابُعها رَهْبةً ومهابة . وقام أمام الجُمع مدخلُ المعبَد الضَّخمِ الرفيع لا تُدْركُ شُرفَتَه نظرةُ الخاشع السّائر في هذا المشهدِ الرّهيب.

هاهم أولاء تخطّوا المدخل فأحاطَت بهم نُصب الآلهة وتمانيل الملوك، ومن حولها المُمُد الرّفيمة الشّاهِقة، فلمّا نادى رئنسُ الكّهَنة باسم آمونَ خرّوا جميمًا سُجَّداً.

كان هذا الجمعُ يتخطّى هذه المشاهِدَ بملابسه الكهنوتية ، وقلبهُ مُمْتَلِيُّ قداسةً وإجلالاً وإكباراً. أما أنت فتمرُّ فى طريق آباء الهَوْل وترى مَدخَل معبدِ آمونَ ، وتتخطّى إلى داخله فترى هامات الكِباشِ طائرةً عن أجساد السّباع ، وترى تماثيل آمونَ القائمةَ على صدورها أبلاها مَرُ القرون ؛ وترى معبدَ آمونَ تحطّمت نُصُبه ، وتداعَت تماثيلُه ، وتطايرت رءوس مُمده ؛ ثم لا يكون قلبُك الذي امتلاً بالقداسة والإجلال والإكبار أقلَّ خُشوعاً من قلوب هذا الجُمْعِ بملابسه الكَهنوتيّة .

وتتخطَّى بين هذه الآثار مِسَلَّات وفيعة أُوعُمُداً لا تَمَلُّ المينُ التَّحديق بها ، ونُصباً فوقَها تماثيلُ بالغة في الإحكام — وجُدرانا ترى الطَّيْرَ والوَحشُ قد زَيِّنت سطحَها . وذلك كله — وما هو حوله من منله وتما هو أعظمُ منه وأبدعُ — قائمٌ فوق مُنَّسِع من الفلاة لا يجيء عليه الناظِر في مدّى نظرته ، ولا يتخطَّى واحداً إلى ما بمدَه من غير أسفٍ على تخطَّيه .

كيف كأنت تُنْحَت تلك التمانيل العظيمة ، وكيف كأنت تُرفع فوق الله النُّمد ؟ وكيف كأنت تُوفع فوق الله النُّمد ؟ وكيف كأنت تَصل إلى وَمَيها شُرفاتُها البَديعةُ النقشِ ؟ وكيف كأنت تحمل فوق تلك الشُرفات

الأحجارُ الصَّخمة التي تصل العمدَ بعضها ببعض ؟ أَى فَنَ ، وأَى عِلْمُ وَأَى عِلْمُ وَأَى عِلْمُ وَأَى عِلْمُ وَأَى مَنْ هذا الفَنِّ وَالعلمِ وَأَى مَقْدِرَةٍ كَانَت تقوم بذلك كله ؟ وَأَيْن من هذا الفَنِّ وَالعلمِ وَالمَقْدِرَةِ فَنْنَا وَعلمنا وَمقْدِرَتُنا ؟ وَهل لنا أَن نُباهِيَ أَهلَ تلك المُصور البائِدةِ . . . ؟

ممابدَ خوفو وفتاحَ وآمونَ ! آباتِ المجـدِ والعظمةِ ! آثارَ الكَرْنكِ الْحَالِيةُ ! كلاً . لن يُحيط بك وصفُ الواصفِ إلا إذا وقف عليكِ من حياتِه سنينَ طِوالاً .

أما أنا فيَكفيني ما شَهِدْتُ ؛ هو يَكفيني فخرًا بالماضي ، ولوعَةً للحاضِر ، وأملًا للمُستَقْبِل .

#### ١٦ ــ البدو والحضر

إن أهل الحضر ألقوا بُحنوبهم على مهاد الراحة والدَّعَة ، وانفَسوا في النّسم والتَّرف ، ووكلوا أمرم في المدافعة عن أموالهم وأنفسهم إلى واليهم ، والحاكم الذي يسوسهم ، والحامية التي تولّت حِراستهم ، واستناموا إلى الأسوار التي تحوطُهم ، والحِرز الذي يحولُ دونهم ؛ فلا تَهيجهم هَيْمَة ، ولا ينفِر لهم صَيْد . فهم غارّون آمنون ؛ قد ألقوا السّلاح ، ورُبيّت على ذلك منهم أجيال ، وتنزيّوا منزلة النساء والولدان ، الذين هم عِيال على أبى مثواهم ، حتى صار ذلك خلُقًا لهم يتنزّل منزلة الطبيعة .

وأهل البدو — لتفرَّده عن المجتمع ، وتوحَّشهم فى الضواحى ، وبُعده عن الحامية ، وانتباذه عن الأسوار والأبواب — قائمون بالمدافعة عن أنفسهم ، لا يكلونها إلى سيواه ، ولا يثقون فيها بغيره . فهم دائمًا يحملون السلاح ، ويتلفَّتون عن كل جانب فى الطُرق ، ويتجافون عن الهُجوع ب إلا غِرارًا فى المجالس، وعلى الرَّحال ، وفوق الأقتاب ، ويتفرَّدون فى القفر والبيداء . مُدِلِّين ببأسهم ، وهوق الأقتاب ، ويتفرَّدون فى القفر والبيداء . مُدِلِّين ببأسهم ،

واثقين بأنفسهم . قد صار لهم البأس خُلقاً ، والشجاعة سجِيةً ، يرجِمون إليها متى دعاه داج ، أو استنفَرَه صَارخٌ .

وأهل الحضر — مهما خالطوه فى البادية ، أو صاحبوه فى السَّفر — عيال عليهم ؛ لا يملِكون معهم شيئًا من أمر أنفسهم وذلك مُشاهَدُ بالبيان ، حتى فى معرفة النواحى والجهات ، ومَوارد المياه ، ومشاريع السُّبل . وسبب ذلك ما شرحناه : وأصله أن الإنسان ابن عاداته ومألوفه لا ابن طبيعيّه ومِزاجه ، والله يخلُق ما يشاء .

# ١٧ – الحرب والعلوم

نشأت الحروب مع الحياة ، حتى قيل إنها ضرورة من ضرورتها ، أو إنها شر من مستلزماتها ، فها هى ذى الوحوش الضارية فى الغابات ، والسمك والحيوانات المائية فى البحار ، القوى منها يفترس الضعيف ، والماكر منها يخدع الغفل ، ويتحين الفرصة لاغتياله وتدبير الحيلة



طيارة ومدرعة حربية وغواصة

لاقتناصه . وكأن هذه الغريزة الحيوانية لم تُستأصل تماماً من نفس الإنسان الذى يفضل جميع الحيوانات بعقله وتفكيره ، مع ما ميزه الله به من النطق والبيان والإفصاح ، فلم تغن هذه الميزات عن شرور الحرب ، وويلات القتال المهلكة سنيئاً .

عرفت الحروب منذ التاريخ النديم ، وهى من ذلك الحين تتكرر وتمود ، رغم صيحات المقلاء وأنصار السلم ، ومؤتمرات السلام ومعاهداته . ولكل من السلم والحرب أنصار وفي شعر العرب نجد أقوالاً لكل فريق . فن أقوال الفريق الأول .

الحرب أول ما تكون فتية تسعى بيزتها لكل جهول حتى إذا اشتملت وشب ضرامها عادت عجوزاً غير ذات خليل شمطاء جزت رأسها وتنكرت مكروهة للثم والتقبيسل وقال أبو تمام في تأييد حق القوة:

وليس يجلى الكرب رأى مسدد إن لم تؤانسه بسيف مهند ودوافع الحرب كثيرة متنوعة، منها حب التملك والرغبة فى توسيع نطاق الدولة ، وإنماء ثروتها – بالاستيلاء على البلاد الضعيفة التى تكثر فيها ينابيع الثروة ويعجز أهلها عن استغلالها . وقد تنشب الحرب للذوذ عن الذمار ، أو لإنقاذ مملكه صديقة ، أو للأخذ بثأر قديم . وهذه الدوافع باقية ما بقيت الحياة الى لا يسود فيها إلا الأصلح .

وقد تطورت أساليب القنال وآلات الحرب مع تطور العلوم وتقدمها، فلم تعُد أصلح الأم للبقاء أكبرها جداً وأعزها نفراً وأمنعها حمى وأبعدها منالاً، فكم من لدمنين بجراء العالية وحصونه الطبيعية المنيعة ، قهره العلم بطائراته التي تحلق فوق الجبال ، وقاذفاته التي تدُكُّ أمنع الحصون ، وغازاته السامة التي تميت أكبر عدد من الجنود .

ولم تعد الشجاعة والفروسية والإقدام هي العوامل الأولى للانتصار ، بل أصبحت أساليب العلم هي التي تنصر الجبان على الشجاع ،



دىابە حربية

والضعيف على القوى ، وتسور القليل على الكثير . فكم من دولة قليل تعدادُها ملكت أوسع البلاد مساحة ، وأكنرها تمداداً ، وذلك بالعلم وأساليبه ، وبالمخترعات العلمية وأفانينها ؛ فبالعلم والعلماء اخترعت القذائف والمفرقعات وبالعلم اخترعت النواصات والطائرات ، وبالعلم اخترعت أحدت المدافع والبنادق ، التي تطلق عشرات الطلقات بل المئات منها في الدقيقة ، وتصل إلى مدى بسيد .

وبالعلم اخترعت المواخر والمدمرات . وبالعلم سارت هذه جميماً بدون قواد ، بل تُسير باللاسلكي ، حتى إذا وصلت إلى مراكز المدو أطلقت القاذفات من تلقاء نفسها بطريقة آلية .

وبالعلم اخترع اللاسلكي الذي أصبح أكبر عون لرجال الحرب في حروبهم ؛ فبه يتصل الجيش بالقيادة العامة ، بل إنهم يعرفون به مراكز العدو وأسراره .

وهكذا أصبح العلم أداة القتال ، كما هو أداة للرفاهة الإنسانية ، وتخفيف ويلات المرضى ، وإبادة الجراثيم . فتسلحوا يا شباب مصر بالعلم ينفعكم فى الحرب والسلم .

# ١٨ – الخيـــل

الخيل نومان: عَتيق ويُسَمى فرساً، وهَجِين وهو المستّى برْدَوْنَا. والمَجِين وهو المستّى برْدَوْنَا. والمَجِين أُقوى خَمْلاً، وأُسرَع جرياً. والهَجِين أُقوى خَمْلاً، وأَعْلَظُ عَظماً.

وفى طَبْع الفَرَس الزَّهْو والْخَيلاء ، والعُجْب بنَفْسه ، والمحبة لصاحبه ، وأنه لا يَشرب الماء إلا كَدِراً ، حتى إنه يَرِدُ الماء الصافى فيضرب يده فيه حتى 'يكدِّرَه ويُمكِّره . ورُبَعا يَرِد الماء فيرى خياله فيه فيتَحاماه ، لِفزَعه من الخيال الذي يراه . وأُثنى الخيل تحمل منة كَامِلة .

والمَلامات الجامِعة لنجابَة الفَرس، الدَّالة على جَوْدَته، ما ذكره أيوب ابن القِرَّيَّة ، وقد سأله الحجَّاجُ عن صِفة الجوادِ من الخيل فقال: « القَصيرُ الثَّلاث، الطويل الثلاث، الرحب الثلاث، الصّافى الثلاث. » فقال: « صِفْهُنَّ . » فقال:

أما الثلاث الطُوالُ: فالأذن، والمُنتى، والنَّراع. وأما الثلاث الوَّحْبَة:
 القِصار: فالظَّهر، والسّاق، والعَسيب. وأما الثلاث الثلاث الرَّحْبَة:
 فَالَجْبُهَة، والمِنْخَر، والجُون . وأما الثلاث السَّافية: فالأديم،

والنينان، والحافِر ، وقد جمع بعض الشعراء ذلك فى بيت واحد فقال:
وقد أُغْتَدَى قبل ضَوْء الصَّباح وَوِرْدِ القَطَا فى النُطَاطِ الْحُناث
بِصافى الثلاث ، عَريض الثلاث قَصير الثلاث ، طويل الثلاث

وقيل: أهدى عمرو بن الماص لمعاوية بن أبي سفيان ثلاثين فرساً من خيل مصر، فمُرِضِت عليه — وعنده عُتَبَةُ بن سفيان بن يَزيد الحارثيّ، فقال له معاوية: «كيف ترى هذه يا أبا سفيان ؟ فإن عَمْرًا قد أُطْنَب في وَصْفها. » فقال: « أراها يا أمير المؤمنين كا وَصف. وإنها لسامِيةُ السيون، لاحقَة البُطون، مُصغِية الآذان، قباً الأسنان، ضخام الرّكبان، مُشرِقات الحجبات، رحاب المناخِر، صلاب الحوافِر، وصْمُها تحليل، ورفعها تقليل، فهي إن طُلِبت صلاب الحُوافِر، والله عَليل، فقال معاوية: « إصْرِفها إلى سبقَتْ ، وإن طَلَبَتْ لَجِقَت . » فقال معاوية: « إصْرِفها إلى دارك ؛ فإنّ بنا عنها غِنَى ، وبِفتيانِك إليها حاجة . »

وقال البحترى وكان وصَّافًا للخيل :

نَجُلٍ قد رُحْتُ فيه على أَغَرَّ مُحَجَّلِ أَنه في الْخُسنِ جاء كصورة في هيكل عن عُرْفٍ وعُرْفُ كَالقناع المُسْبَل

وأُغرَّ فى الزَّمَنِ البهيم تُحَجَّلِ كَالهيكلِ المبنىَ إلا أَنه ذَنَبْ كما شُعبَ الرداء يذبُّ عن تتوهم الجوزاء في أرساغه والبدرَ غرة وجهـــه المتهلّل

# #

وتخاله كُينَ الخدودَ نواعما مهما تُوَاصِلُها بلحظٍ تَخْجَل وَراه يَسْطَعُ في النبار لَحِيبُه لونا وشَدًّا كَالحريق المشمّل هزج الصَّهيل كأن في نفاته نبرات مَسْبَدَ في التَّقيل الأول ملكَ النيون فإن بدا أعطيتَهُ نَظَرَ النُّعِب إلى الحبيب المُقْبل

وقال أبو الطيب المتنبي في وصف الخيل :

ويوم كلينل الماشقين كينته أراقب فيه الشَّمسَ أيَّان تَغْرُبُ وعَيْنِي إلى أَذْنَى أَغَرَّ كأنَّه من الليل باق بين عيْنَيهِ كو كب له فَضْلَةٌ من جسْمِه في إهابِهِ تَجِيء على صدرٍ رحيبٍ وتَذْهَب شَقَقْتُ به الظلماء أَذْنِي عِنَانَهُ فَيَطنَى ، وأُرْخيهِ مِرارًا فيَلْمَبُ

وأُصْرَعُ أَىَّ الوَحْش تَقَيْتُه به وأَنزل عنه مثله حين أَرْكَب وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كثرَت في عين من لا يُحرَّب

وقد الحين إرد فالصديق قليله وإن دارك في عين من د يجرب إذا لم تشاهد غيرً حُسننِ شِياتِها ﴿ وَالْوَانِهَا ، فالحسن عنك مُغَيَّب

وقال على محمد بن محمد الإِيادى فى وصف فرس أَبى عبد الله جمفرِ ابْنِ أَبِى القاسم القائِم أحدِ الخلفاء الفاطميين :

وكأنَّما انْفَجَرَ الصباح بوجهه حُسْنًا أو اخْتَبَسَ الظلام بَمَنْيهِ مُنْسَيْطِرُ الْفَلَام بَمْنْيهِ مُنْسَيْطِرُ الرَّاكِبِينِ كَأَنَّه لِازْ تروح به الجُنوبُ لوَكُنهِ يَسْتَوْقِفِ اللَّحَظَاتِ في خَطَراتهِ بَكُمَال خِلْقَتَهِ ، ودِقَّةٍ حُسْنهِ عُلْوُ الصَّهِيل ، يُخَالُ في لَهُوَانه حادٍ يصوغ بدائمًا من لَحْنهِ

إِشْرَافُ كَاهِلِهِ ، ودِقَةُ أَذْنِهِ وشهامةٍ طَمَحَتْ به عن قِرْنهِ جارٍ على سهل البلاد وحَزْنهِ خَمْلَ النسيم ِ لوابلٍ من مُمْزْنهِ مُتَجَـبُرٌ مُيْنِي بِمِثْقِ نِجَارِهِ ذو نَخُوَةٍ تَعْمَضَ به عن نِدًه وكأنَّهُ فلكُ إذا حرَّكْتَه قذ راح بحمل جعفرَ بْنَ محمد



# ۱۹ – بنام بغداد<sup>ٔ (۱)</sup>

كان المنصور قد بنى فى أوائل دولتهم مدينةً بِنُواحى الكوفة ، وسمّاها الهاشِمِيّة ، ووقَمت وَقْمَةُ الرَّاوِنْدِيَّة فيها ، فكره سُكْناها لذلك ، ولجاوَرَة أهل الكوفة ، فإنه لا يَأْمَنهم على نفسه — وكَانوا قد أفسدوا جُنده . فرج بنفسه يَرْتادُ له موضِماً يَسْكُنه ، ويبنى فيه مدينة له وليباله ولأهله وتجنّده .

فانحدر إلى جسر جرايا ، وأضمد إلى الموصل ، ثم أرسل جماعة من الحكماء ذوى اللب والعقل ، وأمَرهُم بارْتِياد موضع . فاغتاروا له مدينته التي تُسَمَّى مدينة المنصور . وهي بالجانيب الفرْبِيِّ ، قريبة من مَشْهَد موسى والجواد « عليهما السلام » . فحضر إلى هناك ، واغتبرَ المكان ليلاً ونهاراً فاستطابه ، وبني به المدينة .

و نَبَهُ بعض عُقـــلاء النصارى إلى فضيلة مَكا نَهَا ، فقال :

« يا أمير المؤمنين ! تكون على الصّراة ، بين دِجْلة والفُرات ؛
فإذا حارَبك أحدُ كانت دَجْلة والفُرات خنادِقَ لمدينَتِك ، ثم إن
المِيرَةَ تَأْتِيكَ في دجلة من دِيارِ بَكْرٍ تارة ، ومن البحر والجند
والصّين والبَصْرَة تارة أخرى ، وفي الفرات من الرَّقة والشام »

<sup>(</sup>۱) مسكتاب الفخرى

و وَجَهِيثُك المِيرَةُ أَيضاً من خُراسانَ وبلادِ العَجَم فى شَطَّ تامرا . »
 و وأنت — يا أمير المؤمنين — بين أنهار ، لا يَصِلُ عدوّك إليك إلا على جسر أو قَنْطَرَة ؛ فإذا قطَمَت الجسر ، أو أخْر بت القنطرة ، لم يَصِل إليك عدوّك ، وأنت متوسط البَصْرة والكوفة ، وواسِط والموصل والسواد . وأنت قريب من البروالبحر والجبل . »

فازْدادَ المنصور حِدًّا وحِرْصًا على بنائها ، وكاتَب الأطْراف بإنفاذ الصُّنَاع والفَمَلَة ، وأمر باخْتيار قوم من ذَوِى المَدالة والمقل ، والعِلم والأَما نَة ، والمعرفة بالهندسة ؛ ليَتَوَكَّوْا قسمة المدينة وعملها ، وشَرَع فها في سنة خس وأربعين ومائة .

وكان أبو حنيفة رضى الله عنه « صاحب المذهب » يَعُدُّ اللَّبن والآجُرَّ، وهو الذى اخْترع عده بالقصب اختيارًا. وجعل المنصور عرض السُّور من أساسه خمسين ذِراعًا ، ومن أعلاه عِشرين ذِراعًا ، ووضع يبده أوّل لَبِنَةً ، وقال : « بسم الله ، والحمد لله ، الأرض لله يُورِثُها مَنْ بَشاء من عباده ، والعاقبةُ للمتقين . » ثم قال : « ابنوا . » فإبندا بها في سنة خس وأربعين ومائة ، وتمها في سنة ست وأربعين ومائة . وجعلها مُدَوَّرة ، وجعل قصره في وسَطها ؛ لئلا يكون أحدُّ أقربَ وبليه من الآخر . وبلغ الحرج عليها أربعة آلاف وغانمائة وثلاثين درها . ولما فرغت حاسب القُوَّادَ بما كان حول عليهم لهارتها ، فألزَمهم بالبواقي ، حتى اسْتَوفي من بعضهم ما اقتضاه الحساب خمسة عشر درها .

# ٢٠ ـ أدّب التربيــة

#### لهرون الرَّشيدِ

قال هرون الرشيد في وصية له إلى مؤدِّب ولدهِ :

« يا أحمرَ ! إِنّ أَمير المؤمنين قد دفع إليك مُهجة نفسه ، ونمرة قلبه ، فصير يدَك عليه مبسوطة ، وطاعته لك واجبة ، فكن له بحيث وضمك أمير المؤمنين . أقرئه القرآن ، وعرفه الأخبار ، وروه الأشعار ، وعمله السئن ، وبصره بمواقع الكلام ، وامنعه من الضيّحك إلا فى أوقاته ، وخُذه بتعظيم بني هاشم إذا دخلوا عليه ، ورفع عجالس القُوّاد إذا حضروا تجليسه . ولا تمُرّن بك ساعة إلا وأنت مُعتنم فيها فائدة تفيده إيّاها من غير أن تُحزنه ، فتُميت ذِهنه ، أو تمُمِن في مساتحته ، فيستَحلى الفَراغ ويألفه . وقومه ما استطمت بالقرب والملاينة ، فيستَحلى الفراغ ويألفه . وقومه ما استطمت بالقرب والملاينة ، فإن أباهما فعليك بالسّدة والفيلظة . »



# ٢١ \_ من أمثال العرب

# إِنَّ غَدًّا لناظرِه قَريب

أولُ من قال ذلك المشل قُرادُ بنُ أُجْدَع : وذلك أن النَّمان ابن المنذر خرج يتصيَّدُ على فرسه الْيَحْمُوم ، فأجراه على إثْر عَيْر ، فذهب به الفرس في الأرض ، ولم يقدر عليه ، وانفرد عن أصحابه ، وأخذَتُه السماء ، فطلب ملجأً يلجأ إليه ، فدُونع إلى بناء ، فإذا فيه رجل من طلِّيء يقال له : « حنظلة » ، ومعه امرأته ، فقال لهما: « هل من مأوى ؟ » قال حَنْظَلة : « نم » فخرج إليه فأنزله . ولم يكن للطأنى غير شاة ، وهو لا يَمْرف النُّمهان ، فقال لامرأته : « أرى رجلا ذا هيئة ، وما أخلقه أن يكون شريفًا خطيرًا فما الحيلة؟ » قالت: « عندى شىء من طحين كنت ادّخرْنه ، فاذبح الشاة ؛ لأثَّخِذ من لحمها مَرَقَةً مَضِيرةً ، وأطعمه من لحمها ، وسقاه من لبنها ، واحتال له شرابًا فسقاه ، وجعل يُحُدُّنه بقيَّة ليلته . فلما أصبح النُّمان لبس ثيابه ، وركب فرسه ، ثم قال : « يا أخا صَيِّيء ! اطلب ثوابك أنا الملك النمان ، قال : ﴿ أَفْعَلَ إِنْ شَاءَ اللهُ. ﴾ ثم لِحَق الخيل فمضى نحو الحيرة ، ومكث الطائى بمد ذلك زمانًا حتى أصابته نُكْبة وجَهد ، وساءت

حاله ، فقالت له امرأته : ﴿ لُو أُتَيْتَ الْمُلْكُ ، لأَحْسَنَ إِلَيْكَ. ﴾

فأقبل حتى انتهى إلى الحبرة فوافق يوم بُوثس النَّمان ؛ فإذا هو واقف فى خيله فى السُّلاح. فلما نظر إليه النجان عَرَفه ، وساءه مكانه ، فوقف الطَّائِيُّ بين يدى النَّمان ، فقال له : ﴿ أَأَنت الطأنَّى ؟ ﴾ قال : ﴿ نَم ﴾ قال : ﴿ أَفَلَا جِئْتَ فَى غَيْرِ هَذَا اليَّوْمِ . ﴾ قال : ﴿ أَيَبْتَ اللَّمْنِ ! وَمَا إِ كان عِلمي صِذَا اليوم؟ ﴾ قال : ﴿ وَاللَّهُ لُوسَنَحَ لَى فِي هَذَا اليوم قَابُوسَ ابني لم أجدْ بُدًّا من قتله ، فاطلب حاجتك من الدنيا ، وسَلْ ما بدا لك فإنك مقتول. » قال : « أُ بَيْتَ اللَّمْن ، وما أصنع بالدنيا بمد نَفْسى ؟ » قال النمان : « إِنَّه لا سبيل إليها . » قال : « فإن كان لا بد ، فأجَّلني حَى أَلِم بأهلى ، فأوصى إليهم ، وأُهَيُّ حالهم ، ثم أنْصَرف إليك . » قال النمان : ﴿ فَأَمْ لَى كَفَيْلًا بَمُوافَاتُكَ . ﴾ فالتفت الطائى إلى شريك ابن عمرو بن قيس من شيبان ، و أيكنى أبا الحوفزان ، وكان واقفاً بجانب النعان ، فقال له :

> يا شَريكا يابَن عَمْرِهِ هل من الموت تَحاله يا أَخا كلَّ مُضاف يا أَخا مَنْ لا أَخَالَه يا أَخا النَّمان فُكَّ الإيوم ضَيْفًا قد أَثَى له طالما عالَجَ كَرْبَ الاحَوْتِ لا يُنْعِمُ بَاله

فأبي شريك أن يَتكَفَّل به ، فوثب إليه رجل من كلب يقال له : قُرادُ بنُ أُجْدَع ، فقال للنمان : ﴿ أَيَدْتَ اللَّمْنِ اهو على ً . ﴾ قال النمان : ﴿ أَضَلَت ؟ ﴾ قال : ﴿ نَم ﴾ فضمنّه إياه ، ثم أمر للطائى بحَسْمائة ناقة ، فضى الطائى إلى أهله ، وجعل الأَجَل حولا ؛ من يومه ذلك ، إلى مثل ذلك اليوم من قابل . فلما حال عليه الحول ، وبقى من الأجل يوم ، قال النمان لقراد : ﴿ ما أَراكَ إلا هالكا غداً . ﴾ فقال قُرادُ :

فإنْ يَكُ صَدْرُ هذا اليوم ولَّى فإن غَدًا لناطِر قَريبُ فلما أصبح النمان، رَكَبَ في خيله ورَجْلهِ ، منسلَّحًا كما كان يفعل، حتَّى أتى « الغَريَّدُنِ » فوقف ينهما، وخرج معه قُراد، وأمر بقتله . فقال له وزراؤه « ليس لك أن تقتله حتى يَسْتُوفَى يومه . » فتركه وكأن النمان يَشْتُهي أن يَقْتُل قُرُاداً ليفَلْتِ الطائى من القتل . فلما كادت الشمس تغرب، وقراد قائم مجرد في إزار على النَّطْع ، والسيَّاف إلى جنبه ، أقبلت امرأته وهي تقول:

أَيَّا عَيْنَ بَكِّى لَى قُرَادِ بَنَ أَجْدَعًا رَهِينًا لِقَتْلِ ، لارهينًا مودما أَتَنَهُ المنايا بَغْشَـةً دون قَوْمهِ فأشسى أسِيرًا حاضر البيت أَضْرِعا

فيينما هم كذلك، إذ عرض لهم شخص من بعيد، وقد أمر النمان أن يُقتل قُراد، فقيل له: «أليس لك أن تقتله حتى يأتيك الشخص، فتعلَم من هو. » فكف حتى انتهى إليهم الرجل ، فإذا هو الطائى ، فلما نظر إليه النّمان شَقَ عليه مجيئه ، فقال له : « ما تحملك على الرجوع بمد إفلاتك من القتل ؟ » قال « الوقاء . » قال : « وما دحاك إلى الوقاء . » قال : « دينى » ، قال : « نم الدين دين يدعو إلى هذا الخلق الجليل . » وعفا عن قراد والطائى ، وقال : « والله ما أدرى أيّهما أوفى وأكرم ؟ أهذا الذي نجا من القتل فعاد ، أم هذا الذي ضينه . والله لا أكون ألام الثلاثة . » فأنشأ الطائى :

أُسْدى إلى من الفَمَال الحَالى فأَيْبِتُ غَيْرَ تَعَجَّدى وفَمَالى وجزاه كل مُكارم بذال

ماكنت أخلف ظنه بعد الذى ولقد دَعَنى للخلاف ضلالتى إنّى المرْوُق منى الوفاء ستجيّة وقال بمدح قرادا:

أَلاَ إِنَّمَا يَسْمُو إِلَى الْحُدِ والمُلا خَارِيقُ أَمْتَالَ القُرَاد بن أجدها غاريق أمشال القُراد وأهله فإنهم الأخْيار من رَهْطِ تُبَمَّا وترك النمان القتل منـذ ذلك اليوم ، وأبطل تلك السـنة ، وأمر بهدم الغَريين

# . ۲۲ – وصف الأسد

قد أكثر الأدباء من وصف الأسد ؛ فمن ذلك قول بمض الأعراب : له عَيْنَانَ حَمَرَاوَانَ مثل وَهَج الشَّرَر ، كأنما نُقِرَتا بالمناقيرِ في عُرض حَجَر . لونه وَرْد ، وزئيره رغد ، وجبْهتهٔ عظيمة شتيمة . نابهٔ شديد ، وشَرُّه عَتيد . إذا اسْتَقْبَلَتَه قُلْتَ أَفْرِع ، وإذا اسْتَدْبَرْتَهُ قلت أَفْرَع . لايَهابُ إِذَا اللَّيلَ عَسَسَ ، ولا يَجْبُنُ إِذَا الصُّبِح تَنفُس . ثم أنشد .

عبوسٌ شموسٌ مُصْلَخِه مَكَا بِرُ ﴿ جَرَىءَ عَلَى الْأَقْرَانَ لَلْقَرَمِ قَاهِرٍ برائِنهُ شُثْنٌ وعَيْناه في الدُّجا كَجَمْرُ الغَضا في وَجْهه الشَّرطائر إذا قَلُّص الأشداق عنها خَناجِرُ

يُدِلُ بأنيــاب حِدادٍ كأنها

أميرِ على الوَحْشِ المقيمة في القَفْرِ ويَقْطعُ كَا لَّلْصِ السَّبْيلِ على السَّفر كما يَسْتُوى لحم القُتيل على الْجُمْر فإن بات يَسْرى باتت الوحش لاتَسْرى كأن على أرْجانه صِبْغَة الْحِبْرِ وقول عبد الجبار بن حمد يس :

وليث مُقيم في غياضٍ منيمةٍ يؤسَّدُ شِبْلَيهِ لحوم فوارس هِزَبْر له فی فیه نار وشفرةٌ سِرَاجاه عيناه إذا أَظْلُم الدُّجا له جَبْهَةٌ مثل المِجَنِّ ومَعْطِن ۗ وَيَلْمَعَ بَرُقٌ من حماليقه الخُمْرِ ترى الأرض منه وهى مَضْرو به الظّهر له فيهما طبل يَحْضُ على الكرّ خناجِرُها أَمْضى من القُضُب البُثر هِلال بدا للمين في أوّل الشّهْر يُصَلَّصِل رعد من عظيم زئيره له ذَنَبُ مُسْتَنْبَطُ منه سَوْطه ويَضْرب جنبيه به فكأ نمسا يَصُول بكف عرضُ شِبْرِيْن عَرْضها يُحَرَّدُ منها كل ظُفْرٍ كأنه

# ٢٣ ــ جود المهلب بن أبي 'صفرة

قال رجل من أهل يَثرِبَ يُعْرِف بالأَسْلَمَيُّ :

« رَكِبنى دَيْنُ أَثْقَل كَأْهِلى ، وطالبنى به مُستجِقّوه ، واشتدّت حاجَتى إلى ما لا بُدَّ منه ، وضافت على الأرضُ ، ولم أهتد إلى ما أصنحُ ، فشاوَرتُ مَن أُنِق به من ذُوى المودّة والرَّأي ، فأشار على بقصد المهلَّب بن أبى صُفرة بالمِراق . فقلتُ له : « تمنعنى المشقّةُ ، وبُعدُ الشُقّةِ ، وتبهُ المهلَّب . » ثم إنى عدّلتُ عن ذلك المشير إلى استشارَة غيره ، فلا والله ما زادنى على ما ذكره الصديق الأول ، فرأيتُ أَنْ قبول المشورة خيرُ من مُخالفتها ، فركبتُ ناقتى ، وصِبتُ فرأيتُ أَنْ قبول المشورة خيرُ من مُخالفتها ، فركبتُ ناقتى ، وصِبتُ رُفقةً في الطّريق ، وقصَدتُ العِراق . »

« فلمّا وصلتُ ، دخلتُ على المهلبِ فسلمت عليه ، وقلت له : «أصلح الله الأمير ! إنى قطّمتُ إليك الدّهناء ، وضربتُ أكبادَ الإبل من يُترِبَ ، فإنه أشار على بعضُ ذَوى الحِنجا والرّأى بقصدك ؛ لقضاء حاجتى . » فقال : « هل أتيتنا بوسيلة ، أو بقرابة وعشيرة ؟ » فقلت : « لا ، ولكنى رأيتُك أهلاً لقضاء حاجتى ؛ فإن قمتَ بها فأهلُ لذلك أنت ، وإن يَحُل دونَها حائل لم أذم يومك ، ولم أيئس من غَدِك . » فقال المهلّب لحاجبه: « اذهب به وادفَع إليه ما في خزانة مالنا السّاعة . » فأخذَنى معه ، فوجدتُ فى خِزائته ثمانين ألف دِرهم، فدفَعها إلى ، فلمّا رأيتُ ذلك لم أملكِ نفسى فرحاً وسرورًا ، ثم عاد الحاجب بى إليه مُسرِعاً ، فقال : « هل ماوصلك يقوم بقضاء حاجتك ؟ » فقلت : نعم أبّها الأمير ، وزيادة . » فقال : الحمد لله على نُحْيِّ مَسْورَتك ، ونحقّق ظنّ مَن أشار مسيّك ، واجْتِنائك جَنْى مَشُورَتك ، ونحقّق ظنّ مَن أشار عليك بقصدنا . »

قال الأسلمين : ﴿ فَلِمَا سِمِتُ كُلامَه ، وقد أُحرزتُ صِلَتَه ، أنشدتهُ وأنا واقف بين يديه :

يامَن على الجود صاغ الله راحته فليس يُحسِن غيرَ البَذْل والجودِ حَمَّت عطاياكُ أهلَ الأرض قاطِبةً فأنتَ والجودُ مَنْحوتان من عودِ مَن استشارَ فبابُ النَّجْج منفَتِحْ لدَيْه فيما ابْتَغاه غيرُ مَردودِ

ثم عُدت إلى المدينة فَقضَيتُ دَيْنى ، ووسَّمتُ على أهلى ، وجازَيْتُ المشير على مَّ ، وعاهَدتُ الله تمالى ألا أثركَ الاستشارةَ فى جميع أمورى ماعِشتُ . »

# ٢٤ \_ نيضال العلماء حول ماهية الحرارة

#### النار والحرارة :

النار من ضرورات الحياة ، فهى التى تبدّد قارِسَ البرد ، وتبعّث الدَّف، والحرارة فى أجسامنا ، وتساعدنا على طَهْى الطَّمام ، وإعداد أقواتنا ، وتضىء لنا الطُّرقات ، وتبدّد الطَّلُمات ، وتساعدنا كثيرًا فى الصناعات ، فبالنسخين يُمكن تشكيل المعادن الأَشكال التى تُريدها فى الصّناعات المختلفة ، وبها نسخَّن الماء إلى درَجة الغليان ، ونستعيل البُخار الناتج فى تَسْيير القطر التى تنقُل البضائع والناس إلى أَبعَد المسافات ، وفى غير ذلك من الصّناعات المختلفة ، كصناعة الصّابون والسكرَّ والتَّعدين وما إليها .

هذه هي النّار ، وهذه آثارُها ، فلا غَرْوَ إذا كان قد قدَّسها بعضُ القدماء ، وقداعتبرَ هافلاسِفة اليونان— ومنهماً رسْطوالعالمُ الطبيعيّ اليونانيّ الكبير - عُنصراً من العناصر الأربعة التي منها تتكون الأشياء وهي : النار ، والهواء ، والماء ، والتراب . وظلّت هذه المقيدة ثابتة إلى أوائل القرن الناسعَ عَشر ، فقد كان العُلماء يعتقدون أنّ الحرارة عنصر من العناصر ، فينسِبون إليها صِفة المادية ، وقد كانوا يُسمّون هذا العنصُر الحراريّ

الكالوريك ، أو السيّال الحرارِيّ ، وينسبون برودة أيّ جسم إلى قلة السيّال الحرارِيّ فيه ، وارتفاع درجة حرارته إلى زيادة السيّال الحراريّ فيه ، وقد بلغ من رُسوخ هذه المقيدة عندَه أنَّ الأكاديميّة الفرنسية أعلنت سنة ثمان وثلاثين وسَبْمائة وألف عن جائِزة كبيرة تمنحُها مَن يُحسن البحث عن ماهية الحرارَة . وقدَّم العلماء والمتسابقون أبحاثهم بعد جُهد كبير ، وفُحِصت الرّسالات ، ومُنحت الجائزة وكان الفائز بها مَّن يعتقدون بنظريّة السيّال الحراريّ .

#### وزير حربة وعالم :

ظلّت نظرية السيال الحرارى معمولاً بها عِدَّة قرون ، وبقيت عقيدة راسخة طَوال هـنه الحِقب الطَّويلة ، لا يَجسُر عالم من العلماء على هَدْمها ، ولا يجد من التَّجارب ، أو الوسائل المِلْمية الحديثة ما يُمين على تَبْدها ، أو إقناع العُلماء بفسادها ، حتى هيّأ الله لها عالما تمكن من أن يُقوِّض أَركانها ، ويعمَل على هَدْمها ، وهذا العالم هو « بنيامين تومسون » الذي منحه ملك بافاريا بألمانيا لقب «كونت ومفورد » .

وُلد ﴿ رَمَفُورُد ﴾ في قريق صغيرة بالولايات المتحدة بأمريكا ، وكان ذلك سنة ثلاث وخمسين وسبمائة بعد الألف ، وقـد شُغف بالأبحاث العلميّة منذ صِباه . وفى حَرب استِقلال أمريكا ، اتَهمه بنو وطنه بُمالأةِ الإنجليز ، وعدُّوه خارجًا عليهم ، فقبَضوا عليه ، ولكنه تمكن من الفرار بُمساعدة الإنجليز — ولم تتَجاوز سِنّه عند لذ الثانية والعشرين من مُحره — تاركًا زوجته وبنته . وفي إنجلترا تقلّب في وظائف إدارية وحربية عتلفة ، وشغل أثناء ذلك بالأبحاث العلمية إلى أن عُين سنة ثمان وسبعين وسبعائة بعد الألف عُضوًا في « الجمية الملكيّة بلندن » .

وفى سنة ثلاث وثمانين وسبيمائة بعد الألف، رحَل إلى بافاريا، ودخل فى خدمة ملكيها الذى أُعجب بكفايته ونشاطه وذكائه، فمنحه لقب «كونت» سنة تسمين وسبمائة وألف كما أسلفنا؛ تقديرًا لجهوده الموفقة فى خدمة العلم، ونَشره فى بافاريا؛ فقد أسس مصانع عتلفة فى مدينة «ميونيخ» حاضرة بافاريا، وفتح مدارس صناعية، وأكاديمية حربية ، وما زال يجد باحثا ومنقبًا، ومؤسسًا للمُنشَآت العلمية، حتى اختاره الملك وزيرًا للحربية سنة نمان وتسمين وسبعائة وألف. وقبل أن نذكر نظرية « رمفورد » فى ماهية الحرارة يحسنن أن تُتم سيرة هذا العالم الجليل؛ لأنه بُدوة حسنة ، ومثال مُحتذى . فادركونت « رمفورد » بافاريا سنة تسع وتسمين وسبمائة بعد فادركونت « رمفورد » بافاريا سنة تسع وتسمين وسبمائة بعد

الألف — بعد أن مات الملك الذي كان ميوليه عَطفَه وتقديره ، ورجع إلى إنجلترا حيث استمر في جِهادِه العلميّ ، وأسس المعهد الملكيّ لنشر العملوم التطبيقيّة سنة نمانمائة وألف . ويقيّ في إنجلترا إلى سنة ثلاث . ونمانمائة وألف ، فغادَرها في هذه السنة قاصِدًا فرنسا . وهناك تزوّج بأرمَلة العمالم الفرنسي المشهور « لافوزييه » ولكنه طلّق منها ومات سنة أربع عشرة ونمانمائة وألف في بلدة أوتيل(١) بالترب من باريس .

#### ظاهرة نجويف أنابيب المدافع :

وقد كأن من أمِّ أبحاث « رمفورد » المِلميّة ، بحثُه الخاصّ بماهية الحرارة ، وقد نشرَه سنة ثمان وتسمين وسبمائة وألف ، وقدّمه إلى المهد الملكيّ بلَنذن ، وذلك عند ما كأن وزيراً لحرية باقاريا ، وقد دفعه إلى هذا الرأى حادثة أو ظاهرة لحظها عند ما كأن يُشرف فى مدينة « ميونيخ » على تجويف أناييب المدافع ، فقد شاهد أن البُرادة التى كأنت تتطاير من جوف الأنبوبة أثناء تجويفها ، مرتفِعة الحرارة جدًا ، ولعل بمض هذه البُرادة قد سقط على يده فلَدْعه ، فلم يشأ

Autel (1)

أن يتركَ هذه الظاهرة تمرُّ دون أن يجث فيها بحثًا علميًّا مبنيًّا على التجربة والمشاهدة والاسننتاج .

أعدّ «كونت رمفورد » لذلك مِقداراً كبيراً من المـاء بلغ ثمانيةَ عشرَ رطلاً وثلاثةَ أرباع الرّطل ، وتمكنّن من تسخينها بالحرارة النَّاتِجة من تجويف أنبوبة المِدفع، وصارت درجة الحرارة ترتفع حتى بلُّفت درجة الغلَّيان في مدَّة ساعتَين، وكل هذا بدون نارِ أو لهيب ، بل إنَّ تَجَرَّد الاستمرار في حركة التجويف يجمل الحرارة تستيرً ، وهذا ما حَدَا « ىرمفورد » إلى أن يقرُّر نظريَّة جديدة في ماهية الحرارة، مهدِّم بها النَّظرية القدعة المبنيَّة على فِكرة السَّيال الحراريُّ ، ويقول إِن الحرارةَ ليست سيَّالًا ، ولا هي مادِّية في صِفاتها ، بل إِنها مَظْهَر من مظاهِر الحركة ، وهذا لعَمْرى اتجاه جــديد ، ونظريّة جريثة في عَهده ، ولا غَرَوَ إذا كأن قد ا'نبَرى له كثير من العلماء ينتقِصون من نظريته ، ويُخطَّئونها ويحاولون هدمَها .

# تأييرات لنظرب رمغورد :

استمر النَّقاش والجدّل حول ماهية الحرارة زمناً طويلاً ، ولم يقتَنع جَهرة العلماء بالنظرية الجديدة ، ولكين كأن هنـاك علماء جريئونَ أيّدوا النظريّة الجديدة ، وأولهم « السير همفرى دافى » العالم الإنجليزيّ المشهور ( ۱۷۷۸ — ۱۸۲۹ ) الذي أجرى تجربةً سنة تسع وتسمين وسبمائة وألف ؛ لتأييد نظرية ﴿ رمفورد ﴾ ، فأعدُّ قِطمتَين من الجليد، ووضَّعهما تحت ناقوس مُفرِّغ من الهواء، وتَمكن من صهرهما وساطَة حكَّهما بعضهما ببعض بطريقةٍ آليَّة . وفرَّغ هواء النَّاقوس حتى لا يكونَ الجليد متصلاً بهواء أو أيِّ جسم آخرَ ، وحتى لا يقالَ إن الجليد انصهرَ بعــد أن استمدَّ الحرارة من الأجسام المحيطة به . وكان هذا المعول الشاني لهدم نظرية السّيال الحراري ؛ إذ أنه لا يمكن أن ينصهر الجليد في هذه الحالَة من حرارة الجليد نفسِه ، وليس هناك تمليل آخرُ مقبولٌ غيرُ ما أَثبتَته نظريّة ﴿ رمفورد ﴾ . ومع ذلك فقد كان « دافى » لا يزال فى شبابه عند إجراء هذه التَّجربة ، إِذ لم يَكن يتجاوَز عندثذِ الحاديةُ والعشرين ، ولذلك لم يجرُوُ على إعلان تجربته ورأيه إلى عام ١٨١٢ حتى يَسلَم من التَّسفيه والانتقاص من قُدرته في بَدْء نَشاطه العاميّ .

#### ماير وجول :

وجاء بمد « دافی » عالِم آخر لتَأْبِيد النظريّة الآليّة للحرارة ، وهو « ماير »(۱) الطبيبُ الألمانيّ ( ۱۸۱٤ — ۱۸۷۸ ) الذي انصرَف

Robert Mayer (1)

عن مِهنة الطب ، وأُغْرِم بالأبحاث العلميَّة ، ويقالُ إنه اتجه إلى هذه الأبحاث بعد أن عرَضت عليه حالة عريبة المريض ، أثارت فيه حُبِّ التقصُّى والدَّراسة والبحث، وبدأ أبحاثه الملميَّة سنة اثنتين وأربمين وثمانمائة بمد الألف، وتابع بمدها نشرَ آرائه العلميَّـة، ومنها تأييدُه النظريّة الآليَّـة للحرارة . وقد قاسَى من جرّاء ذلك الشَّىء الكثير من النَّسفيه والانتِقاص من مَقدِرته العلميَّة ، حتى إنه في اجتماع خاص في « هيدلبرج » – كان يمرض فيه تجارَبه وأبحاثه في هذا الموضوع – اعترضه أحد المُلماء بقوله : ﴿ إِذَا كَانَتَ نَظَرُ يَهُ ﴿ مَايِرٍ ﴾ صحيحة أمكن تسخين الماء بهزه وتحريكه . » ومن شدة تأثُّر «ماير» بالانتِقادات المَتَسَابِعة لم يُحِرْ جوابًا أوَّلَ الأمر ، وخرج من الاجتماع دونَ ردٍّ على هذا الاعتِراض ، ولكنه بمد عدةِ أسابيعَ رجع إلى المعترض وييّن له إمكان تسخين الماء بتَحريكه .

وقد مات و ماير ، سنة عمان وسبمين وثمانمائة وألف ، ولم يظفر عديم أو إطراء على نظريته ، ولكن تبعه عالم إنجليزي مشهور وهو و جول ، (١٨١٨ – ١٨٨٩) ، وقد كان صاحب مصنع كبير للجيمة و البيرة ، وهوى الأبحاث العلمية ، وصار يصل أبحاثه وتجاربَه المتمدّدة في موضوع ماهية الحرارة ، حتى قيل إنه بَدأ

أبحاثه سنة خس عشرة وثمانمائة وألف ، واستمر فيها حتى سنة خس وثمانين وثمانمائة بمد الألف ، أى نحو أربمين عاماً ، قضى بمدها القضاء الأخير على نظرية السيال الحرارى ، وأجرى تجربة مشهورة سخّن فيها الماء بتحريكه ، وأوجد عَلاقته الهامّة بين الطّاقة الحراريّة والطّاقة الآليّة .

واستَنَبُّ الأمرُ لهذه النظرِّية الحديثة آخرَ الأمرِ ، وهي النظرية المقبولةُ إلى عصرنا الحالى الحديثِ .



#### ٢٥ \_ ان سَناء الملك

هِبة الله القاضي السعيد المعروف بان سناء الملك ، شاعر مصرى تُعيد من شعراء القرن السادس الهجرى . اتصل بالقاضى الفاضل عبد الرحيم البيساني فكانت له منزلة سامية عنده، وكان في خدمته بدمشق سنة إحدى وسبمين وخمسمائة . ثم عاد إلى القاهرة وجرى بينه وبين الفاضل تَرشُل، ومدحَهُ بعِدَّة قصائدَ، وصنَّف كتاب روح الحيوان، لخُّص فيه كتاب الحيوان للجاحظ، وله ديوان مُوسَّحات مماه (دارالطراز) وديوان شعر وديوان رسائل . تُورِّقُ بالقاهرة سنة ثمان وستمائة للهجرة النبوية .

ومن شعره الذي حارت به الرُّكْبان قصيدته الحاسيَّة التي منها : وَغَيرِيَ يَهْوِي أَن يَعِيش نُخَلَّدَا ولا أَحْذَرُ الموت الزُّوَّامَ إِذَا عَدَا لَحَدَّثْت نفسى أن أُمُدًّ له يَدا وحلية حلمى تثرُك السّيف مِبْرَدَا ولو كان لى نهر المُحَرَّةِ مَوْردا رأيت الحُدى ألا أميل إلى الحدى

مِواىَ يَخَافُ الدَّهْرَأُو يَرْهَبُ الرَّدَى وَلَكُنَّنِي لَا أَرْهَبُ الدَّهِرِ إِنْ سَطَا ولو مَدَّ نحوى حادِث الدهر طَرْفه تَوَقَّدُ عزى يترك المـاء خَمْرةً وأظمأ إن أبدى لى المـاء مِنَّةً ولو كان إِدْراك الْمُهُدَى بِتَذَلُّلُ

وقِدْماً بنیری أصبح الدهر أشیباً وبی بل بفَضْلی أصبح الدهر أمْردا وإنك عَبْدی یا زَمان وإننی علی الرغم منی أن أری لك سیّدا

وما أنا راضٍ أننى واطئ النَّرى \* ولى هِمَّة لا تَرتَضِى الأُفْق مَقْمدا ولو عَلَمِت زُهر النُّجوم مكانتى لَخَرَّتْ جميعاً نحو وجهى سُجَّدا ولى قلم في انْدُلى إن هَزَزْتُه فيا ضربى ألا أهز المُهنَّدا إذا جال فوق الطِّرس وقع صربره فإن صليلَ المَشْرَفِيُّ له صدى



# ُ ٣٦ – كلمات فى الآداب لابن المقفع ابن المَقَفَّــــع

هو عبدُ الله بنُ المقفَّع ، أكتبُ كتَّابِ العربية في الأدب والِحَكمة ومَذهَبه في الكِتابة أعدلُ المذاهب وأثوبُها ؛ لطَلاوته وسَلاسته ، وبُعدِه عن الأَسْجاع والتَّكاليف . ولا يوجد له نظيرٌ في طريقته إلا الجاحِظُ وعبدُ الحَيدوسهلُ بنُ هرونَ وقليلٌ من أمثالهم . ومن حِكمه :

# ا آفة الفقـــر

إذا افتقر الرجل الهمه من كأن له مُؤْتِنا ، وأساء به الظّن من كأن يظن به حسناً ، فإذا أذنَبَ غيرُه ظَنّوه ، وكأن للتُهمَة وسوء كأن يظن به حسناً ، فإذا أذنَبَ غيرُه ظَنّوه ، وكأن للتُهمَة وسوء الظّن مَوضِعاً . وليس من خَلَّة هى الْفني مَدحُ إلا وهى للفقير عَيْبُ ؛ فإن كأن شجاعاً مُمّى أهوَج ، وإن كأن جَواداً مُمّى مُفسِداً ، وإن كأن حليا مُمّى ضعيفاً ، وإن كأن وَفوراً مُمّى بليداً ، وإن كأن لَسِناً ممّى عِيداً .

#### المــودة

المودّة بين الأخيار سريع اتّسالهُا ، بطى انقطاعُها ، ومَثَل ذلك كَثَلِ كُوبِ النَّهب ، الذي هو بَطَي الانكسار ، هَيِّن الإصلاح . والمودّة بين الأشرار سريع انقطاعُها ، بطى اتسالهُا ؛ كالكوزِ من الفَخَّار يكسرُه أَدْنَى عَبَثٍ ، ثم لا وَصْلَ له أبداً . والكريم يمنح مودّته عن لتُنه واحِدة أو معرفة يوم ، واللّنيم لايصِلُ أحداً إلا عن رَغْبة أو رَهْبة .

#### 

مَثَل الحِقد في القلب إذا لم يَجِد نُحَرَّكا مَثَلُ الَجَمِرِ المكنون إذا لم يَجِد حَطَبًا ؛ فليس ينفَكُ الحِقد مُطَّلِماً إلى المِلَل كما تبتنى النَّار الحَطبَ ؛ فإذا وجَد عِلَّة استقرَّ ، فلا يُطفِئه حُسنُ كلامٍ ، ولا لِينُ ولا رِفْق ، ولا خُضوع ولا تضرع ، ولا مُصالَمة ولا شَيْه دونَ تَلَف الأَنفُس ، وذَهاب الأرواح .

# ء – الحسرم

الرجل ثلاثة : حازم ، وأحزَم منه ، وعاجِز . فالحازم من إذا نزَل به الأمرُ لم يَدهَش له ، وَلم يَذهَب قلبُه شَعاعاً ، ولم تَمْى به حيلتُه ومكيدَنه ، التي يرجو بها المَضرج منه . وأحزَم من هذا المقدامُ ذو المُدة ، الَّذي يعرِف الابتلاء قبل وُقوعه ، فيُعظِمُه إعظاماً ، ويَحتال له حيلة ؛ حتى كأنَّه قد لزمه ، فيحسِم الداء قبل أن يُبتلَى به ، ويدفع الأمر قبل وقوعه . وأما العاجز فهو تردُّد وتمنَّ وتوانِ حتى يهلك .

#### م ــ المودة الكاذبة

إن أهل الدّنيا يتَعاطون فيما يينهم أمرين ، ويتَواصلون عليهما . وها : ذاتُ النّفس وذاتُ اليد . فالمتبادِلون ذاتَ النفس م الأصفِياء . وأما المتبادِلون ذات اليد فهُم المتعاوِنون ، الذين يَلتمِس بعضهم الانتفاع بعض ومن كان يصنع المعروف بعض منافع الدنيا فإيّا مثَلُه — فيما يبدُل ويُعطى — كثَل الصَّياد وإلقائِه الحبَّ للطّير ؛ لا يُريد بذلك نَفْع الطّير ، وإنما يُريد نَفْع نفسه .

# و ــ أدب الحديث

لاتخلِطَنَّ بالجدُّ هَزْلاً ، ولا بالهزْل حِدًّا ، فإنَّك إِن خَلَطَتَ بالجدُّ هزلاً هجْنتَه ، وإِن خَلَطَتَ بالهزْل جدًّا كَدَّرتَه ، غيرَ أَتَى قد علمتُ موطِناً واحداً - إِن قدَرتَ أَن تستَقبِل فيه الجدَّ بالهزل أصبتَ الرأى ، وظهرت على الأقران - وذلك : أَن يَتَوَرَّدُكُ مُتُورَدُ بالسَّفَه والفضب ، فتُجيبَه إِجابة الهازل المداعِب بِرَحْب من النَّرع ، وطلاقة من الوجه ، وثبات من المنطق .

# ٢٧ - أوراق ماليّـة ف القرن السابع الهجرئ

كيفانو بنُ أبا قاخان بن هلا كوخامس ملوك المفول المسمِّين إيلخانية كان كما يقول مؤلف و حبيب السير » : « أسخى بنى هلاكو » . كان كما يقول مؤلف و حبيب السير » : « أسخى بنى هلاكو » . كان يَفيض جوداً فى موائده ، ولا يقف به حد فى الإسراف واللهو . وقد اختارلوزارته « صدر الدين الزنجاني » المعروف بصدرجهان . ولم يكن الوزير مُخالفاً مولاه فى التَّبذير ، فخلت الخزائن ، واشتدت الحاجة إلى المال ، وضاق بالملك الأمرُ . فبدا للوزير أن يأخذ عن أهل الصين سُنة كانت معروفة عنده فى ذلك العصر ، هى : التمامل أوراق تُغنى غناء الحَجَرين الكريميْن ، أو المعدنين النفيسيْن : الدَّهبِ والفضة يقوراق أنفي سين الورق والورق ذا خطر .

أمر الوزير بطبع أوراق للتمامل سميت « جاو ً » ، وأنشأ فى كلّ ناحية داراً لطبع الأوراق ، سميت « جاوخانه » ، وشرَع قانوناً يُحِتّم على الناس الإقلال من تَداوُل الذهب والفضة جُهدالطاقة .

يهم على الناس الموارات كما وصفها «رشيد الدين الشيرازي » — في تاريخه المعروف بتاريخ (وصّاف) — والمؤرِّخون المعاصرون على هذا الشكل: ورقة مستطيلة عليها كلمات صينيَّة ، وفوتها باللغة العربية كلة الإسلام: « لا إله إلا الله ، محمد رسول الله » اتَّباعاً للمألوف في

المَسكوكات الإِسلامية ، وتحت هذا اسمُ الكاتب، ودائرة كُتِب فيها قيمة الورقة . وكانت القيمة تختلف من نصف دره إلى عشرة دنا نيرَ . ومماكُتب على هذه الأوراق هذه الكلماتُ الهائلة « أصدرَ ملِك العالمَ هذه الجاو المباركة سنة ٦٩٣هـ ، فمَن غيَّرها أو محاها مُيقتَل هو وزوجه وأولاده ويصادَر ماله . »

وأُرسِلت إلى المدن منشوراتُ ثُبيِّنُ فوائدَ التَّمامل بهذه الأوراق، وتبشَّر النَّاسَ أن الفقرَ والـُبؤس سيزولان لاعالة إن دام التَّماملُ بها . ومما جاء في هذه المنشورات بيت فارسىٌ ترجتُه :

« إذا راجت فى العالم الجاو دام رَو نَق الملك أبداً . »

ومما جاء فى قانون هذه الأوراق: أن الورقة التى تُمَزَّق أو تَبلَى تُردُّ إلى « الجاوخانه » . ويُمطى صاحبها ورقة أخرى تنقُص عنها عُشرَ القيمة .

ثار الناس على هذه الأوراق ؛ فيُروَى أنه جُمِلَ موعد تداولها فى مدينة « تَبريز » شهر ذى القعدة سنة ٣٩٣ ه . فلما جاء الموعد أُقفلت الحوانيت ثلاثة أيّام ، ووقفت الأعمال ، وأبى النّاس أن يَقبَلوا الجاو المباركة وكان أعظمَ رجال الدّولة نصيباً من شُخط الناس وبغضهم « عِزْ الدين المظفّرُ » ، الذى وُ كِل إليه إخراجُ الأوراق والقيامُ عليها .

انتشرتالثّورةُ في مُدُن كثيرة ، حتَّى ذهب كبراء المغول إلى السّلطان «كيخانو » ، فكلَّموه في أمر هذه الأوراق البَغيضة حتى رَضِيَ بإلغائها .

# ٢٨ ــ اللاسلكي وهيداية السفن

قد أصبح للاسلكي شأن يذكر في ميادين جديدة ، وآثاره فيها ظاهرة جلية ، وفوائده لا تحد ولا تحصى ؛ فقد ربط ما بين البحر والأرض ، وما بين الجو والأرض ؛ فجمل السفن والمواخر وسط البحار والحيطات وثيقة الاتصال بالأرض وما عليها من محاطً .



النيـــــل

وهذه محاط لاسلكية خاصة أقيمت عند الشواطئ والمطارات، ترسل موجات اللاسلكي إلى هذه السفن والمواخر والطيارات، فتبدل من وحشتها أنساً، ومن انقطاعها اتصالاً، ومن خطرها أمناً، ومن

فزعها اطمئناناً ؛ فلكل باخرة جهازان لاسلكيان : مرسل ومستقبل . والمستقبل هوائي من النوع الإطاري<sup>(۱)</sup> وهذا الهوائي من شأنه



أنه يستقبل موجات اللاسلكي على أحسن حال ، وينتج أشد صوت عند ما يكون مستواه متجها نحو محطة الإذاعة التي يستقبل منها ، وإذا أدير الهوائي عن هذا الوضع فإن الصوت الذي يسمعه عامل

اللاسلكى فى السفينة أو الطائرة يضعف حتى يكاد يتلاشى ، إذا كان مستوى الهوائى عموديًا على موجات اللاسلكى المستقبلة ، وبذلك يمكن السفينة أن تعرف موضعها بالنسبة لمحط لاسلكى خاص معروف موضعه ، بل وتحدد موضعها الجغرافى الضبط ، إذا عرفت اتجاهاتها بالسبة لمحطين أو أكثر من هذه المحاط

ويمكن أن نعتبر الهوائى الإطارى وملحقاته بالسبة للسفينة أو الطيارة بوصلة اللاسلكي<sup>(۲)</sup> ، ولكل سفينة أو طائرة مثل هذه البوصلة ، وبسمى أيضاً مُعينة الاتجاه اللاسلكي<sup>(۳)</sup> ، وهذه البوصلة لا تعين الاتجاه غسب ، بل تحدد الموصع الجنراني تماما ، وتحدد

Ridio Compiss (1) Frame Aerial (1)

Radio Di ection Finder (\*)

الموضع بالنسبة للمواخر الأخرى أيضاً ، فتتلاق مصادمتها فى الضباب الكثيف .

وإذا وقعت الباخرة فى محنة بمكنها أن ترسل الاستفائة اللاسلكية وتتلقاها المواخر الأخرى التى يمكن أن تحدد موضع السفينة المستغيثة بالبوصلة اللاسلكية وتسرع إلى نجدتها هذا وإذا كان الفنار المقام على الشواطئ هوالهادى للسفن فى الجو الصحو ، فإن بوصلة اللاسلكي تُمَدُّ الفنار الذى يهتدى به فى جميع الظروف الجوية المختلفة ؛ إذ أن موجات اللاسلكي تخترق الجو المعتم والمنعيم ، فى حين أن موجات الضوء تعجز عن ذلك لمسافات بعيدة .



#### ۲۹ ــ دهاء معاوية

كان لعبد الله بن الزُّيَر أرض ، وكان له فيها عبيد يمتلون فيها ، وإلى جانبها أرض لمُعاوية ، وفيها أيضاً عبيد له يمتلون فيها . فدخل عبيد معاوية في أرض عبد الله بن الزُّيرِ ، فكتب عبد الله كتاباً إلى مُعاوية يقول له فيه :

« أمَّا بعدُ فيا مُعاويةٌ ! إن عبيـدك قد دخلوا فى أرضى فانَّهَهُم
 عن ذلك ، وإلاَّ كان لى ولك شأن والسّلام . »

فلمًّا وقف مُماوية على كتابه وقرأه ، دفعه إلى ابنه يَزيدَ ، فلمًّا قرأه قال الله معاوية : « يا ُبنيًّ ! ماترى ؟ » قال : « أرى أن تَبَعْث إلى هماوية : « يا ُبنيًّ ! ماترى ؟ » قال : « أرى أن تَبعْث إلىه . » إلىه جَيْشاً يكون أوّله عنده ، وآخره عندك ، يأتونك برأسه . » فقال : « بل غيرُ ذلك خيرُ منه يا مُبنيً . » ثم أخذ ورقةً وكتب فها جواب كتاب عبد الله بن الزبير يقول فيه : —

« أمّا بعد – فقد وقفت على كتاب ولد حَوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وساءنى ماساءه ، والدُّنيا بأشرها هيَّنة عندى فى جَنْب رضاه ، نزَلتُ عن أرضى لك ، فأصِفها إلى أرضِك بما فها من العبيد والأموال ، والسلام . »

فلما وقف عبد الله بنُ الزُّ يبر على كتاب مُعاوية كتب إليه :

« قد وقفتُ على كتاب أميرِ المؤمنين أطال الله بقاءه ، ولا أعدَمه الرأى الذي أحلَّه من قريشٍ هذا المحلِّ ، والسلام . »

فلما وقف معاوية على كتاب عبد الله وقرأه ، رمَى به إلى ابنه يَزيدَ ، فلما قرأه تهلّل وجهه وأَسفَر ، فقال له أبوه : ﴿ يَا مُنِى ! مَن عَفَا سَادَ ، ومن حَلُم عظُم ، ومَن تجاوزَ استَمال إليه القلوبَ ، فإذا ابْتُليتَ بشيء من هذه الأَدْوَاء فدَاوِه بمثل هذا الدّواء . »

### ٣٠ \_ القطب

انظر إلى السهاء ليلاً و وجّه بصرك نحو الشّهال ، نجِدْ نجوماً أربعةً لامعة تكوّن شكلاً مستطيلاً. وعلى مقرَبة من أحدها ثلاثة نجوم ، تؤلف خطّاً مُنحنياً قليلاً ، آخر هذه النجوم الثلاثة — وهو أظهرها — يسمى : « القطب » . وهو نُجَم ثابت يبدو للراصد أن النّجوم كلّها — أو القبّة السهاوية — تدور حوله .

هذه النّجوم السبعة – ومعها نجوم صغيرة لا تُحصى – تُسَمى « الدُّبّ الأصغر ، تخيّل القدماء هذا المستطيل الذي تَكوُّنه النجوم الأربعة جسمَ دُبّ ، وهذه النجوم الثلاثة ذيلاً له

وعلى مقرَبة من الدُّب الأصغر سبعة نجوم أخرى أكتر لمَانًا ، 
ثُوَّلِّف دَبًّا آخر يسمى : « الدبّ الأكبر » . هذان الدَّبان وطوائف أخرى من النجوم قريبة منهما لا تَحْتنى ، بل تُرى ظاهرة فوق الأَفْق أبداً . فإذا بدُدنا إلى الجُنوب رأينا صُوراً أخرى من الكواكب لها أسماه أخرى — مثل : الأسد والنَّسر — تشرُق وتغرُب ، أى تظهر فوق الأفق ثم تَعيب وراءه .

وهناك طوائفُ أخرى من النّجوم لا تظهر لنا إلا إذا انتقَلْنا إلى

نصف الأرض الجنو بيُّ ، كما أن بعض النجوم التي نظهر فوق أُفقنا لاَيْرَى هناك . والعرب يُسمّونالدبَّ الأبصغر : « بناتِ نعشِ الصغرَى» ، والأكبرَ : • بناتِ نمشِ الكبرَى » . نخيَّلوا النَّجومَ الأربعة نمشًا ، والثلاَثَة التي وراءها بنات ٍ تسـير خلفَه . ويسمون القطب : ﴿ الْوَرْبِدِ ﴾ ، ِالنَّجِم الذي يليه : « الجُّدْي » ، والنَّجِمين الَّلامِمين في بنات نَمشٍ لصّْغرى : ﴿ الفَرْ قَدَيْنِ ﴾ . و في بنات نعش ِ الكَبرَى نَجِم ۗ خَفُّ يسمى : ر الشُّمَا ، والناس يمتحنون به أبصارَهم لَخفائه .

وقد جاء ذِكر هذه النَّجوم في الشعر كثيراً قال مُهَلِّهِل بن ربيعةً : كأن الجدى فى مَثْناة رِبقِ لَسيرٌ أو بمنزلةِ الأســــير

وقال المتنبي :

كأن بنات ِ نعشٍ فى دُجاها خرائِدُ سافراتُ فی حِداد

وقال بعض الشمراء :

وكل أخ مفارُقه أخـــوه

وقال الَمرَّى :

فاسألِ الفرْقَديْن عمن أحسًا من قَبيلِ وآ نَساً من بلاد وأنارا لمُدليج في سَــوادِ كم أقاما على زوال ِ نهــار

لَمَمْرُ أييك إلا الفَرْقدان

وقال :

إذا وصف الطائي بالبخل مادر وعير تُسًا بالفهاهة باقيلُ وقال الشَّما للشَّمس أنت ِ صَنْيلة وقال الشَّما للصبيح لوُنك حائلُ وطاولت الأرضُ السماء سفاهة وفاخرت الشهب الحصى والجنادل فياموتُ زر إن الحياة ذميمة ويانفس جِدى إن دهرك هازل

وفى المثل : (أريها الشَّها ، وتُريني القمر ) .

وقد مَّى النابغةُ الجُمدِيُّ بناتِ نعش بني نعشٍ فقـال :

وصهباء لاَيَخَنَى القذى وهى دونه تُصَفِّقُ فى راووقها ثمَّ تُقَطَّبُ تَمَرَّزَتُهَا والديك يدعو صباحَه إِذا ما بَنو نعش دنَوْا فَتَصَوَّبُوا



# ٣١ ــ منكلام قُدامة بن جعفر في كتابه نقد النثر

من أوصاف الخطابة: أن تُفتتَ الخطبة بالتّحميد والتّحبيد، وتوشح بالقرآن وبالسائر من الأمثال ؛ فإن ذلك مما يَزين الخطب عند مستمعيها ، وتعظم به الفائدة فيها ؛ ولذلك كانوا يُسَمّون كل خطبة لايذكر الله في أولها : «البَتْراء» ، وكل خُطبة لاتوشح بالقرآن والأمثال : «الشّوهاء» . ولا يتمثل الخطيب في الخطب الطّوال التي يُقام بها في الحافل بشيء من الشّعر ، فإن أحب أن يستعمل ذلك في الخطب القيصار ، والمواعظ والرسائل فليفعل ، إلا أن تكون الرسالة إلى خليفة ؛ فإن عَلَّه يرتفيعُ عن التّمثيل بالشعر في كتابه إليه ، ولا بأس بذلك في غيرها من الرسائل .

وأن يكون الخطيب أو المترسِّل عارِفاً بمَواقع القَوْل وأوقاته ، واحْتِال المخاطَبين له ؛ فلا يستعمل الإيجاز في موضع الإطالة ، فيقصر عن مُلوغ الإرادة ، ولا يَسْتَعْمِل الإطالة في مَوْضع الإيجاز ، فيتجاوز مقدار الحاجة إلى الإضجار والملالة ، ولا يَسْتعمِل ألفاظ الخاصة في مخاطبة العامة ، ولا كلام الملوك مع السُّوقة ؛ بل يُعطى كلَّ قوم من القول بمقدارِه ، ويَرنِهُم بورَزْنهم ، فقد قيل : « لِكلَّ مقام مقال »

وإذا رَأَى من القوم إِقبالاً عليه ، وإنْساتاً لقوله ، فأحَبُّوا أَن يزيده — زاده على مِقدار احْتِالهم ونَشاطِهم . وإذا تَبَين منهم إغراضاً عنه ، وتثاقلاً عن اسْتِاع قوله — خفق عنهم . فقد قيل : « من لم يَنْشَط لكلامك فارْفع عنه مئونة الاسْتِاع منك . »

وليس يكون الخطيب موصوفاً بالبلاغة إلا بوَضع هذه الأشباء مواضعها، وأن يكون على الإيجاز إذا شرع فيه قادِراً، وبالإطالة إذا احتاج إليها ماهراً. وقد وصف بمضهم البلاغة بما قلناه فقال وقد سئل عنها: «هى الاكتفاء في مقامات الإيجاز بالإشارة، والاقتدار في مواطن الإطالة على الغزارة. » وقال الشاعر في هذا المعنى: يرمون بالخطب الطوال وتارة وهى الملاحِظِ خيفة الرُقباء وقال جعفر بن يحيى: « إذا كان الإيكارُ أَبْلَغَ كَان الإيجازُ الإيكارُ مَذَراً. » فيئن ما يحمد من الإيجاز، وما يحتاج إليه من الإكثارُ هَذَراً. » فيئن ما يحمد من الإيجاز، وما يحتاج إليه من الإكثار.

فأما المواضع التي يَنبني أن يُسْتَممل كل واحد منها فيه : فإن الإيجاز ينبني أن يُستعمل في مخاطبة الخاصَّة وذَوِي الأفهام الثَّاقِبَة ، الذين يَحَتَزِ ثُون يبسير القوال عن كثيره ، وبجمله عن تفسيره . وفي المواعظ والشَّنَ والوَصايا التي يُراد حفظها ونقلها ؛ ولذلك لا ترى فى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم والأثمة شيئًا يطول، وإنما يأتى على غاية الاقتصار والاختصار وفى الجوامع التى تعرض على الرُّوْساء، فيقفون على معانيها ولا يشغلون با لإكتار فيها .

وأما الإطالة : فني مخاطبة الموامِّ ، ومن ليس من ذَوى الأَفْهام ، ومن ليس من ذَوى الأَفْهام ، ومن لا يَكْتَنَى من القول بيسيره ، ولا يَنْفَتَى ذِهْنُهُ إلا بتكريره وإيضاح تَفْسيره ؛ ولهذا استعمل الله عزَّ وجلَّ في مواضع من كتابه تكرير القصص ، وتصريف القول ؛ ليَفهم من بَعُدَ فَهْمُهُ ، ويَعلم من قَصُرَ علمه . واستعمل في مواضع أُخْرى الإيجاز والاختصار لذوى المقول والأبصار .

فما رُوى من الخطب القصيرة ، والرّسائل الموجزة ، والألفاظ المختصَرة ما نحن ذاكروه أو بعضه ، ليدُلُّ على سائره ؛ فمن ذلك : خُطبة النبى صلى الله عليه وسلم ، وهى أن قال — بعد أن حمد الله وأثنى عليه :

« أيها الناس ! كأن الموت في الدنيا على غيرِنا قد كُتِب ، وكأنَّ الحق فيها على غيرِنا قد كُتِب ، وكأنَّ الحق فيها على غيرِنا وَجَب ، وكأنَّ الذين نُشَيِّعُ من الأموات سَفْر ، عما قليل إلينا راجعون ، نُبَوَّئهم أَجْدالهُم ، و نَأْكُل تراثهم ، كأنَّا تُخَلَّدونَ بعده . قد نَسينا كلَّ وَاعِظَة ، وأمِنّا كلَّ جائِحة . طُوبي لمن شَغَلَه عَيْبُه عن غيوب الناس ، وأَنْفَق من مالِ اكْتَسَبَه من غير مَعْميية ، ورحم أهْل الذَّل ، وخالطَ أهل الفِقْه والحِكْمة . طُوبي

لمن زَكَت نَفْسه ، وحَسُنَتْ خَلِيقَتُه ، وطابت سَرْيرَتُه ، وعَزَلَ عن النَّاس شَرَّه وأَ نْفَق الفَضْل من ماله ، وأَمْسك الفَضْلمن قَوْله ، ووسِعَتْه الشُّنَّة ، ولم يَمْدُها إلى البِدْعَة . »

## وخطبة أخرى له عليه السلام :

حَدِد الله وأثنى عليه ثم قال: أثبها النّاس! إنَّ لَكُمْ مُعَالِمَ فَانْتَهُوا إِلَى مُعَالِمَ عَلَيْهُ وَالنّهُ وَالنّهُ مَالِمُ مُعَالِمُ فَالنّهُ وَالنّهُ مَا لِللّهُ مَا لِللّهُ مَا لَلْهُ عَاضٍ فِيه. فَلْيأْخُذَ الروَّ مِن نَفْسه لنَفْسه ، ومَن قد يَقِي لا يَدْرَى مَا الله قاضٍ فِيه. فلْيأْخُذَ الروَّ مِن نَفْسه لنَفْسه ، ومَن دُنياه لا خَرْته ، ومن الشّبيبَة قبل الكوت. والذي نفس مُحمد بيده ، ما بَعْدَ الموب من مُسْتَمْتَبٍ ، ولا بعد الدنيا من دار إلاّ الجنّة أو النّار »

ومن الرسائل القصيرة الآتية على الممانى الكثيرة، رسالة النبي على الله الله عليه وسلم إلى مسيلمة لما كتب إليه : « من مُسَيْلُمة رسول الله إلى محمد رسول الله . أمّا بعد ؛ فإنّ الله عزّ وجلّ قسم الأرض بيننا ، ولكنّ فُرَيْشًا قومُ غَدْرٍ . » فكتب إليه : « من محمد رسولَ الله إلى مُسَيْلُمة الكذّاب أمّا بعد – فإن الأرض لله يُورثها من يَشاه من عِباده ، والماقبةُ لِلْمُتّقين . »

ورسالة يزيد بن الوليد إلى مروان بن محمد — وقد بلغه عنه بعض التَكَكُوُّ في بيعته — فكتب إليه :

د من عبد الله أمير المؤمنين يَزيد بن الوليد إلى مروان بن محمد . أما بمد فإنّى أراك تُقَدَّمُ رِجلاً وتوَّخَر أُخْرى ، فإذا أَتَاك كتابى هذا فاغْتَمِدعلى أيهما شِئْت ، والسلام . »

ومن موجزالتوقيعات :

وقع أبو صَالح بن يزداد إلى رجل أَذْنب: «قد تَجَاوَزْتُ عنك، فإنْ عُدْتَ أَعَدْتَ أَعَدْتَ إلَيْك ما صَرَفْتُه عنك. » وإلى آخر خافه: «ليس عليكَ بأس ما لم يكن منك بأس. » وإلى آخر أدل بكفايته: « أَذْلَلْتَ فَانْمَلْت ، وَلَا أَمَلْت . »

ووقع المـأمون إلى عامل شكى له: «قد كثُرَ شـاكوك ، وقلّ شاكروك ؛ فإمّا عَدَلْت ، وإمّا اغْتَرَلْت . » ووقع فى أمر الجند : «لا يُمطَوا على السَّفَب ، ولا يحوجوا إلى الطّلب . » ووقع طاهر ابن الحسين : « والله لئن حَمَثُ لأَفْملَنّ ، ولئن فَمَلَتُ لأَبْرَمَنّ ، ولئن أَرْمَتُ لأَبْرَمَنّ ، ولئن أَرْمَتُ لأَبْرَمَنّ ، ولئن

ووقع يحيى بن خالد فى نكبة إلى رجل سأله عن حاله . ﴿ أَحْسَنُ النَّاسَ حَالًا فَى النَّمَةُ مَنِ ارْتَبَطَ مقيمها بالشُّكر ، واسْتَرْجَعَ ماضيها بالصَّبْرِ ،

## ۳۲ – المستشرقون وآثارهم فی الأدب العربی

المستشرقون طائفة من علمناء الغرب ، درسوا اللغة العربية دراسة أُهَّلَتْهم للعمل على إحيائها بالعلم والتعليم والتأليف . واهتمامُ الغربيين باللغة الغربية يرجع إلى الأجيال الوسطى قبل تمَدْ يُنهم الحديث ؛ فقد بدءوا يهتمون بها ، ويُقْبِلون على تعلمها من القرن العاشر الميلادى ؛ لِيَطَّلموا على ما فيها من علوم طبيعيَّة وطبية وفلكية وفلسفية . وتقلوا أم الكتب فى هذه العلوم إلى اللاتينية ، وهى لسان العلم عندهم يومئذ .



مريدرنك الناني وحوله الأطباء والعلماء من العرب

وفى القرن التانى عشر الميلادى، أصبحت طُلَيْطلَة وغيرها من مدن الأندلس آهلة بالنازحين إليها من الإفرنْجة - كا كانت بغداد فى عهد الرشيد واللمور . واهنم ماوك أورربا حيئذ بآداب العرب للاستفادة منها .

والانتفاع بها .

وأول من سعى فى هذا السبيل « فِرِدْريكُ التانى » المتَوَفَّى سنة ١٢٥٠ م « وأَلفونس » صاحبُ قَشْتالَة ؛ فقد جَمع إليه ، المترجمين كما فعل المأمون، وأمرهم بترجمة كُتُبِ العربِ إلى الإسبانية ، ثم إلى اللاتينية . ثم شاع ذلك في سائر أوْرُبَّا بعد هذا ، فقضى ملوكها معظم القرون الوسطى في النقل والترجمة ، حتى بلغ عدد ما تُقِلَ من العربية إلى اللاتينية أَكْثَرَ من ٣٠٠ كتاب

وفى القرن الخامس عَشرَ ، بدأتْ رومة بإرسال المَبَشِّرين إلى الشرق ، فاصنطُرُّوا إلى تمَلِّم العربية ؛ ليستطيعوا القيام بمُهمَّتهم ، فبدأ بهذا الاستشراق. والفضلُ فيه لرومة ، التي أيدتْ فَضْلُهَا بإنشاء المطابع العربية، وجَمْع كَتُبِ السُرق ، وحِفْظِها في مكتبة « الفاتيكان » وغيرها .

ثم اقتدت فرنسا بإبطاليا ؛ فأو جدَت المطابع العربية ، وحذا حَذْوَها دَوَلُ أُورُبًا وبعد ماكان الاستشراق خاصًا برجال الدين ، وكانت فا يَتُه التبشير – صارعامًا ، 'يقصَدُ منه درس اللغات الشرقية وآدامها . وفي أوائل القرن السابع عَشر ، أخذت آثار المستشرقين في الظهور ؛ فظهر أول كتاب في قواعد اللغة « لأربانيوس » في ليدن سنة ١٦٦٣م .

وجاء القرن الثامن عَشرَ ، وقد أصبح الإِفْرَ نُجَة أَكْرَ رغبةً في استطلاع أحوال الشرق على اختلاف أُتمِه ولفاته – ولا سيما العربية ، فاشتغل كثير منهم بطبع الكتب العربية في التاريخ والأدب وغيرهما وتَشْرِها . ولم يَنْقضِ ذلك القرْنُ حتى أنشأ الفرنسيون مدرسة للغات مُ الشرقية الحبَّة .

وأصبحت فرنسا في أوائل القرن التاسع عَشرَ كَثْبَةَ مُلابِ العلوم الشرقية . يَوُّمُونها من ألمانيا وإيطاليا وإسوج . وأكثر الشرقيين الذين نبغوا في النصف الأول من هذا القرن من تلاميذ هذه المدرسة . وكان « لبونابرت » يد في تنشيط الآداب العربية في فرنسا ، ولا سيا بعد أن جاء إلى مصر ، وشاهد آثارها .



الاستاد دورى



سلمستر دساسي

وكَثُرَ بعد ذلك المستشرقون من جميع الأمم الغربية ، وأفادوا اللغة العربية وآدابَها فوائدَ تَتَجَلَّى فيما يأتى : —

(١) طبعُ كثير من كتبها طبعاً مُتَّقناً ، والعنايةُ بضبطها ، وتَبُوِيبِ الكتب المجملة وتفصيلها ، ونشر هذه الكتب بعد وضع فهارِسَ مختلفةٍ لموضوعاتها ، وشرح ما تَمَسُّ الحاجةُ إلى شرحه منها .

(٢) يبان مزايا اللغة العربية للإفرنجة ؛ بما نقلوه إلى لغاتهم من دواوين فطاحل الشعراء؛ أمثال : امرئ القيس ، والنابغة ، وطَرَفَة ، والخنساء، والفرزدق ، والمتنبى ، وأبى العلاء — ومن كتب لغوية وأدبية ؛ أمثال : تاج العروس ، وأطواق الذهب، ومقامات الحريرى ،



الاستاد عولترير المحرى



الاستاد براون الانكابري

(٣) جمعُ النصوص الأدية والتاريخية لموصوع واحد في كتاب خاص .كما فعل المستشرق « امرى » الإيطالى فى المكتبة الصَّقَلَّيَّة ، وهو كتاب جمع كل ماورد فى كتب العرب عن صقلية

(٤) حفظ المخطوطات العربية فى المكاتب الكبرى فى عواصم أَوْرُبًا ، وإقامةُ المؤتمرات الشرقية ، ثيدْ عَى إليها أفاضلُ العلماء والأدباء من أطراف الدنيا

## (٥) إنشاء فروع جامعيَّة لتعليم اللغة العربية في الجامعات الكبرى.







الاستاد تولدكى الالمسابى

(٦) كتابة ناريخ آداب اللغة العربية كتابة مُفَطَّلة على الاستقراء والاستنباط الدقيق ، وعلى البحوت الوافية المفصلة ، التى قام بها كل مستشرق فى ناحية تَخَصَّصِه ، حتى تألف من ذلك عِلْم قوى الأركان ، كان له أكْبَرُ الأنر فى إحياء الآداب العربية .

كل هذا سما بالأدب العربي، ونَشرَه في جميع أُنحاء العالم، وأَذْهَب من أذهان الأجانب مارسخ فيها في أتناء الأجيال المظلمة من سوء الظن بالإسلام ولغته، واحتقار أهله، وأزال خُرافات وأباطيلَ ، وحمل الغربيُّ على احترام الشرقيُّ ، والاعترافِ بفضل اللغة العربية، والنظر إلى أهلها نظر النَّدُّ للنَّدُّ ، والقربن للقربن .

ويعد دِساسى وكاترمير الفرنسيان فى مقدمة المستشرقين ، ومن أشهر ه فأوغِل وديتريتشى وفون كريمر ونولدكى من الألمسان ودوزى الهولندى ، ولين ومرجليوث وبراون من الإنجليز ، وغولتزير المجرى ، وجويدى الإبطالى .



#### ٢٣ ــ حماية المستجير

كان العرب من أحرص الناس على حِماية المُسْتَجير، والذوْدِ عنه، وإن بذلوا في سبيل ذلك المُهَج ونفائس المال.

فمن ذلك : ما رُوِىَ أن أمير المؤمنين المهدىّ – ثالث خلفاء الدولة العباسية – أَهْدَرَ دَمَ رجل كان يسمى فى إفساد دولته، وجمل لمن يقتله، أو يأتيه به مائة ألف درهم، فلبِثَ الرجل زماناً خائفاً يترقّب.

ويننما هو يسير متنكِّراً في بعض دُروب بغداد ، إِذ بَصْرَ به رجل كان يَمرفه ، فأخــ نايده ، وقال : ﴿ بُغَيْةً أَمير المؤمنين . ﴾ فاجتمع الناس، وجَهِدوا أن يطلقوه فلم يقدروا . فمرَّ به وهو في تلك الحالة ممن بن زائدة ، فنـاداه الرجل ، وقال له : « يا أبا الوليد ! أَجِرْنَى ، أَجارَكُ الله ! » فقال ممن لبمض غلمانه : « اِننزَل عن دابّتك ، وانحِله إلى منزلى . ، فقال الرجل الذي أمْسك به : ﴿ أَتَحُول يبني وبين طَلِبةٍ أمير المؤمنين؟ ، قال معن : ﴿ اِذْهَب إِلَى أُمير المؤمنين ، وأُخْبِرُه أنه عندى . ، فذهب الرجل وأوصَلَ الخبر إلى المهدى ، فَبَعْثَ إليه من يُحْضِرِه . فركب ممن ، وقال لمن خَلفَه من غلمانه : « لا يَخْلُص إلى هذا الرجل أحَدْ وفيكم عَين ۗ تَطْرِف فإِنَّه في جوارى . » فلما دخل معن على المهدى سلَّم ، فلم يرد عليه السلام ، وقال له : « أَنجِيرُ عَلَى ۚ يَا مَمَن ؟ ﴾ قال: ﴿ نَمُ ! ﴾ قال : ﴿ وَنَمُ أَيْضًا ؟ ؟ ﴾ فقال ممن : ﴿ يَا أُمِّيرُ الْمُؤْمَنِينَ ! لقد قتلت في طاعتكم بالْمَين في يُوم واحد خسة عشرألفًا ، ولى أيام كثيرة عُرف فيها بلائي وغَنائي ، أفلا تَرانى أَهْلاً لأن يُوهب لى رجل واحد اسْتجار بي ؟ ، فأطْرَق المهدى مَلِيًّا ، ثم رفع رأسه وقد شُرِّيَ عنه ، وقال : ﴿ قَدْ أَجَرْنَا مَنِ أَجَرَتُ يا أبا الوليد . » فقال ممن : « فإن رأى أمير المؤمنين أن يَصِلَه ، فيكون قد أحْياه وأغْناه. » فقال : قد أمرنا له بخمسين ألف دره. » فقال : « يا أمير المؤمنين ! إن صِلاتِ الْخُلفاء تكون على قدر جنايات الرَّعيَّة ، وإن ذنب الرجل عظيم ، فأجزل له الصلة ، قال : قد أمرنا له بمائة ألف درهم. » قال ممن : « إن رأى أمير المؤمين أن يُعَجِّلها فإِن خير البرُّ عاجله . » قال: عَجَلناهـا له. » فأخذها وانصرف بها إلى الرجل ، ولم يَر المهدى وجهه .

فماد الرجل إلى سالف طاعته وخدمته لدولته ، وندم على ما فرط من ذنبه

## ٣٤ \_ الجيان المستأسد

كان أبوحية النُّميري جبانًا بخيلاكذابًا . قال ابن قنيبة : ﴿ وَكَانَ له سيف يسميه : « لماب المنية » ، ليس بينه وبين الخشبة فرق . وكان أجبن الناس . دخل ليلةً إلى يبته فسمع صوتًا لا عهد له به ، فانتضى سيفه ، ووقف في وسط الدار ، وأخذ يقول : ﴿ أَيُّهَا الْمُغْتَرَ بِنَا ! الْمُجْتَرَئُّ علينا ! بئس — والله — ما اخترت لنفسك : خير قليل ، وسيف صقيل ، « لماب المنية » الذي سمعت به ، مشهورة ضربتهُ ، لا تُخاف نبوته ، أُخرج بالمفو عنك قبل أن أدخل بالعقوية عليك . إنى — والله — إن أدع قيساً إليك لا تقم لها . وما قيس ؟ تملأً – والله – الفضاء خيلا ورجْلا ؛ سبحان الله ما أكثرها . ،

وبينا هوكذلك إذ خرج كلب من باب الدار فقال : « الحمد لله الذي مَسَخَك كلبًا ، وكفانًا حرْبًا . »

« نهاية الارب »

## ۳۵ – الجمل الشاعر المصرى

هو الخسين بن عبد السلام ، الشّاعر المِصرِيُّ المعروف بالجُل ، المَّتَوَقَّ سنة عَانَ وخمسين وماثنين ، وقد قارَب النِّسمين . كان شاعراً مُفلِقاً ، مدح الخلفاء والأمراء ، وقدم دمشق وافداً على أحمد بن المدبِّر، وكان أحمد يَقْصِدُه الشعراء ، فمن مدحه بِشعر جَيَّد أُجزَل صِلَتَه ، ومن مدحه بشعر جَيَّد أُجزَل صِلَتَه ، ومن مدحه بشعر ردىء ، وجَّه به مع خادم له إلى الجامع فلا يُفارقه حتى يُصَلِّ مائة ركمة ثم يَصْرفه . فدخل عليه الجلل وأنشده : —

كَمَا بِالمَدْجِ أَنْتَجَعُ الوُلاةُ ومن جَدْوَاه دِجْلَةُ والفُراتُ أَجَلُ صِلاتِ مادحه الصَّلاةُ صَلاتى ، إِنَّمَا الشَّأْنُ الزَّكاةُ فَتَصْبِحِلى الصَّلاةُ هى الصَّلاتُ فَتَصْبِحِلى الصَّلاةُ هى الصَّلاتُ

أَرَدْنَا فِي أَبِي حَسنِ مَدِيجًا فقالوا: أَكْرِم الثَّقَلَيْن مُطرًّا وقالوا: يَقْبُلُ الشعرَاء لكن فقلت لهم: وما يُنني عِيالى فَيَأْمُرُ لِي بِكُسرِ الصَّادِ منها

كَفَتْكُ القَنَاعَةُ شِبْمًا وريًا وهامَةُ هِئَسهِ فَى الثُّرَيَّا تراه بمـا فى يَدَيْه أييًا قِ دون إرَاقَة ماء المُحَيَّـا ومن قوله فى القناعة: — إذا أظْمَأَتُك أكف اللّئام فكن رَجُلا رِجْلُه فى التَّرى أيتًا لِينا لِللهِ ذى ثَرْوَةٍ لَمَا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### ٣٦ ـ عاقبة الاسراف

لا مُبدَّ للماقل الأريب من التبصُّر فى عواقب الأمور ، والنظر فى مَقتَبلها ، فلا تغرُّه ما تفيض يده من الدينار والدره ، فيزعُم أن الأيّام لا تتنكّر له ، وأنّ الفقر لن يلمج بابه ، فيُبذُّر ويُسرِف ، ويبدُّد ومُيتلِف ، لا يحسِب للمواقب حِسابًا ، ولا يخشى من الأيام انتِقاضًا .

فَكُم رأينا من عزيز أصبح بعد الرَّفَه والنَّمَمة ، وبعد الحياة الليَّنة يمَهَد الثَّرى ، ويستَنْدى الأكُفُّ ، يَطرُق الأبواب فلا يُجاب . قد صَدّ عنه صديقه ، وفرَّ بمن لقائه من كان في نسته منموراً ، وبنناه فرحاً مسروراً . وضُربت عليه الذِّلة والمَسكنة، فضاقت عليه الأرض بما رَحُبت؛ فهو من ليلة في سُهْدٍ وأرَق ، لا يذوق النَّوم إلا غِراراً ، ومن نهاره فی همّ وقلَق، لا یری للراحة مناراً. لا یجد حُرًّا یواسیه، ولا رفيقاً 'ينسيه ما هو فيه . تَجرى دموعه على خدٍّ أَذْبَلَته الأيام بعد النَّضرة ، أَسَفًا على ذلك النعيم الزَّائل ، والمجد الحائل ، حتى إِذا قرَض الجوع أحشاءه، وأنهَك قُواه، دار يتفرَّس الوجوه علَّه يجدكريمًا يسدّ خَلَّته، ويرقّ لمصابه. وأين الكريم ؛ فهو من نهاره فى نصَب وعَناء، ومن ليله في شقاء وبلاء . غالبتُ كلّ بليّة فغلَبتُها والفقر غالبني فأصبح غالِبي إنّ الفاقة هي الموت أو شرّ منه .

فَلَلْمُوت خيرٌ من حياة أُيرى بها على ٱلخُرِّ بالإِقلال وسُمُ هَوان

الفقر يُخرِس الفَطِن عن حُجِّته ، ويجعله غريباً فى بَلْدته ، لا يجد مُبدًا من تَرَكُ الحياء . ومن ذهب حياؤه ذهبت مروءته ، ومن ذهبت مروءته فلا خيرَ له فى الحياة .

ولو أنّ ذلك المسرِف المبدِّر ، أعدَّ للدهر وتقلَّباته عُدَّة من القصد في موارده ، فادَّخَر ما يدرَأ به عادية الزّمان ، واتبع قول الله الكريم : « والدّين إذا أنفَقوا لم يُسرفوا لم يَقتُروا وكان بين ذلك قواماً » — ما لتي من دهره ما ليس له بحمله يدان . فإنّ حُسن التقدير مع الكفاف أبثق من الكثير مع الإسراف ، وإن في إصلاح المال سلامة الدّين ، وجال الوجه ، وبقاء البيزّ ، وصون المِرض .

قليل المال تُصلِحه فيبقى ولا يَبقى الكثير مع الفساد

فأما أولئك الذين ينرهم أن يُقال جواد ، فيُنفِقون أموالهم بين الملاعب والملاهى ، ولا يَدعون مُنكراً إلا ارتكبوه ، ولا إنما إلا اقترَفوه — فلا دواء لهم إلا الفقرُ الذى يَضرِب على أيديهم ، ويقع مواقع الأغلال من أعناقهم ، وذلك جزاء المفسِدين .

الجود فضيلة ، ولكنّه إن جاوز الحد أو أخطأ الغرَض — انقلَب رذيلة لا تُنفَر ، وزَلّة لا تُستباح . وكيف يجود المره بماله تكرُّماً — وحاجتُه إليه ماسَّة ، ونفسه بما يجود به أجدَر . ولأن يُمسِك ما في يده ، أحبُّ وأفضل من أن يُدّها إلى الناس .

يارُبّ جود جرّ فقر امرئ فقام في الناس مقام الدّليل فاشدُد عُرا ما لَكَ واستَبقهِ فالموتُ خيرٌ من سؤال البخيل



# ٣٧ ــ الحسنُ بنُ الهيـــثم مؤسّسُ عِلم الضّوء

علم الضُّوء من العلوم التي اشتغل ببحثها القدماء من مصريّين ويونانيين ، وذلك لاتصاله بالفلك ، ولا غَرَوَ فإِن النَّجوم هي التي تَهديهم سواء السبيل ، وتبيِّن لهم الانجاهاتِ الأصليةَ ، فتمينُهم في أسفارهم البرّية والبَحْرية . وَكَمَا وَقِعِ القدماء في أخطاء في علم الفلك – إذ كانوا يمتيرون الأرض مَركزًا تدور حوله الأجرامُ السماو يَّة — كذلك قد وَقَمُوا فى أخطاء فى علم الضَّوء ؛ فقد كان ﴿ إِقليدِسُ ﴾ — العالم اليوناني المشهور — يرى أن السبب في رُؤْيَةَ الأجسام هو : انبِعاث أَشِمَّةٍ من العين تسقُط على الجسم المبصَر ، والأجسام التي لا تقع عليها هذه الأشمة لا تُبصِرها المين . وهذا رأى خاطئ بلا شكِّ ، ولم يُبطله إلا السالم الجليل ابنُ الْهَـيْثَم ، الذي يُعتبَر بحتِّي مؤسَّس علمِ الضُّوء ؛ إذ أن أبحاث القُدَماء فيه لم تكن وافيةً ، والموضوعاتِ التي عالجَوها لم يتعمَّقوا كثيرًا فى دراستها . أما بحوث الحسن فقــد تمدَّدت نواحيها ، وتمنَّق فى دِراستها نَمْتُقًا كبيرًا شهد به علماء الإفرنجة ، فتَرَجُوا له كتابه عن البصَريَّات أو الضَّوء المسمَّى « بالماظر » . وقد ُفقد أصل هذا الكتاب العربى ، ولم تَبق إلا ترجتُه اللاتينيَّة التى قام بها أحد عُماء النَرب فى أَوْربًّا سنة سبمين وماثنين وألف ، وُنشرت هذه التَرجة سنة . اثنتين وسبمين وخسمائة وألف .

وللحسن كُتب أخرى غير كتاب « المناظر » ؛ فقد ذكر القفطي في كتابه « أخبار العلماء بأخبار الحكاء » أن للحسن نيفًا وستين كتابا عددها وذكر أسماءها ، منها ما يبحث في علم الضوء ، ومنها ما يبحث في علم الفلك ، ومنها ما يبحث في الرياضيّات ، وفيها المباحث المبتكرة التي لم يسيقه إليها أحد ، ومباحث كانت مطروقة من قبل ، فصحصا وتوسّع فيها ، وكثير من كتب الحسن في دور الكتب بأوربًا.

رجمة حياز:

ولمل أوفى مَرجع فى ترجمة حياة ِهذا العالم الجليل ما ذَكَرَهُ القفطِى \* فى كتابه، وإليك طرفا منها:

« الحسن بن الحسن بن الهيثم أبو على المهندس البَصْرَى نَزيلُ مصرَ ، صَاحبُ التَّصَانيف والتَّواليف المذكورة في علم الهندسة . كان عالماً بهذا الشَّان ، مُتَقِنَا له ، متفنَّنا فيه ، عالماً بنَوامضه وممانيه ، مُشاركاً في علوم الأوائل . أُجذ الناس عنه واستفادوا منه ، وبلغ الحاكم بأمر الله الفاطمي صاحب مصر من العلويين – وكان عيل ج س (٩)

إلى الحِكمة - خبرُ م وما هو عليه من الإِتقان لهذا الشَّأْن ، فتاقَت نفسه إلى رُؤيته، ثم ُنقِل له عنه أنه قال : ﴿ لُو كُنْتُ فِي مَصْرُ لَعَبِلْتُ في نيلها عملاً يحصُل به النَّفع في كل حالة من حالاته ؛ من زيادة ونَقَصٍ ، فقد بلغى أنه ينحدر من موضع عالٍ ، وهو فى طرَف الإقليم المصرى . » فازداد إليه الحاكم شَوَقًا ، وسيَّر إليه سرًّا جملة من مالي ، وأوغبَه في الحضور، فسافر قاصداً مصر. ولما وصلها خرج الحاكم للِقائه ، والتقَيا عند قريةٍ على باب القاهرة الممزِّية ، تُعرف بالَخْندق ، وأمر بإنزاله وإكرامه ، وأقام ريثما استراحَ ، وطالبه بمـا وعَد به من أمر النيل . فسار وممه نفرَ من الصنَّاع المتولَّين للمِارة بأيديهم ؛ ليستَمين بهم على هَندسته التي خطَرت له ، ولما سار إلى الإِقليم ورأى آثارَ من تقدَّم من ساكنيه من الأم الخالية ، وهي على غايةٍ من إحكام الصَّناعة وجَوْدَة الهندسة ، وما اشتَملت عليه من أشكال ِ سماوّية ، ومِثالات ِ هندسيّة ، وتصويرِ مُعجزِ ، تحقّق أن الذي يقصِده ليس مُمكِناً ، فإن مَن تقدَّموه لم يَنْرُب عنهم علم ماعلِمه ، ولو أمكن لَفَمَاواً . فَانَكَسَرَت هِمَّته ، وضُفْفت عزيمتُه ، ووصل إلى الموضِع المعروف ِ بالجنادل قِبلي مدينة أسوانَ ، وهو موضِع مرتفع ينحدر منه ماه النيل ، فعاينه وباشره واختبره من جانِبَيه ، فوجد أمرَه لا يمشى

على مُوافقة مُراده ، وتحقَّق الخطأَ فيما وعَد به ، وعاد خَيجِلاً منخذلا ، واعتذَر بما قَبِل الحاكم ظاهرَه ووافقَه عليه .

وولَّاه الحاكم بمضَ الدُّواوين . فتولَّاه رهبةً لأ رَغْبة ، وتحقق النَّلَطُ في الولاية ؛ فإن الحاكم كان مُستهتراً ، سفَّاكاً للدَّماء بنيو سبب أو بأضعف سـبب من خَيال يَخيِّله . فأخذ 'يفكُّر في أمر يَخلُّص به ، فلم يَجد طريقاً إلى ذلك إلا إظهارَ الْجُنون والخبال ، فاعتَمد ذلك وشاعَ ، فأحيط على موجوداته بيد الحاكم ونُوّابه ، وجمل برَشمــه من يخدُمه ويقوم بمصالحه ، وتُقيَّد وتُرك في موضع من منزله . ولم يزل على ذلك إلى أن تحقَّق وفاة الحاكم عام اثنى عشر وأربمائة من الهجرة (١٠٢١ م) ، وبعــد ذلك يبسير أظهر المقل وعاد ِ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ، وَخَرِجَ مَن داره ، واستَوطَن ُقَبَّة عَلَى باب الجامِع الأزهر ، وأقام بهـا مُتَنَسِّكاً مُتصنِّماً ، وأعيد إليــــه مالُه ، واشتَغل بالتّصنيف والإفادة .

وللحسن بحوث في الانمكاسات والانكسار، وهو الذي بيّن أن كثافة الهواء في الطَّبقات السُّفلَي أكبر منها في الطبقات التُمليا، وأن الهواء لا يمتدُّ من غير نهاية ، وأنه ينتهي عنــد ارتفاع مُميّن. و بيّن سبب انكسارِ الضَّوء في هــذه الطَّبقات: أن النّجم أو الكوكبَ الذي ترقبُه العينُ يظهر في موضع أقرب إلى السَّمتِ من موضِعه الحقيقً. وعلَّل كثيراً من الظَّواهر الفلكية . وأبطل نظَرية إقليدسَ في سبب رُوْية الأجسام وعَكسما ؛ فقرَّر أن الشَّماعَ الضوئيَّ يخرج من الشَّيء المبضر ويقَع على العين .

وشرح الحسن كيفيّة حُدوث الرّقية ، وينّ فى ذلك تركيب العين وما يؤدّيه كلّ جُزْه من أجزائِها من الأعمال ، ودلّ على ماكان له من باج طويل ، ودراية بتشريح الدين وأجزائها . وقد مات بالقاهرة عام ثلاثين وأربعائة هجرية ( ١٣٠٨ م ) ، وكان قد وُلد بالبصرة عام خسة وخمسين وثلاثمائة هجرية ( ٩٦٥ م ) وبذلك عاش تَيْفًا وسبعين عاماً ، قضاها فى خِدمة العاوم فى عصرٍ كان العربُ والمسلمون فيه قادة النهضة العلمية ، ومن تصانيفهم أخذَ أهل الغرب وتقدّموا .



## 

ذكرَ بعضُ مُؤرِّخى الرومان أنَّ التَّبابعةَ مُلوكَ الْبَيْ عرفوا جَمِيع مَالِكَ إِلَى عَلَى السَّطان ، مَالِك إِفريقيَة الشَّرْقيَّة وَجُزُرِها ، وكأن لهم عليها بعضُ السلطان ، وكأنوا يتَّجِرون مع أهلها فى الأفاوية والطَّيوبِ المُختلفةِ ، وقد حرَّموا على السوقةِ من عامَّتهم الاتجارَ بهذه الأَصْنافِ مع اليونانِ والرّومانِ ، لِئلًا ينشَقوها — على زعمِهم

ولمّا ظهر الإسلامُ رحل كثيرونَ من العرب في القرَبْنِ الأوَّابْنِ الْمُجْرَةِ إِلَى سواحِل إِفريقية الشَّرقيَّة والشماليَّةِ ، فَلَكُوا تُونُسَ وَطرَابلسَ ، واجتازَ كثيرونَ منهم صحارى القَيْرَوان ولوبية ، وتوغلوا في البلادِ ، وذهَب بعضهم إلى السّودانِ من طريق مِصرَ وقنا ، وكأنت القُصيرُ مرفاً لمراكِهم ، يبحرون منها إلى مضيقِ باب المَنْدَب في البحرِ الشَّمْونيَّة ، وقد وصلَ بَمْضهم في القرن الأوَّل الهُجْرى إلى سواحِلِ جزيرةِ مَدغَشْقر جنوباً ، وأسسوا في الأوَّل الهُجْرى إلى سواحِلِ جزيرةِ مَدغَشْقر جنوباً ، وأسسوا في شماليًّا مُلكم عَربيَّة ، ما زالت آثارُها وقلاعُها وبَقايا شُعوبها ماثلة إلى الآن . ويُعرَفون هناك بالصّقالِبَة ، ولُعْتهم عَربيَّة فديمة مَشوبة بالحُمْدة أَو بَالْمُهُ الْمُعْرَة وَلَا اللهُ عَربيَّة أَو اللهُ السّقالِبَة ، ولُعْتهم عَربيَّة أَو نَديمة مَشوبة أَو الْمُهْرَة وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ المُسْورة أَو اللهُ المُسْورة أَو المُعْرَبَّة .

<sup>(</sup>۱) من كتاب الرواد .

وفى القرْنِ الرَّابِعِ للهِجْرةِ كَانتَ كُلُّ سُواحِلُ إِفْرِيقِيَةَ الشَّرْقِيَّةُ وبلاد الرَّبِحِ التى تلبها معروفَةً عندَ العَرَبِ ، فَاسْتَوَطَنُوها والجَّروا مع أهلها فى العاجِ والنَّهبِ والطَّيوبِ العِطْرية ، وهم الَّذِين سَمَّوْا بلادَها وأنهارَها وجِبالها بأسمامُها المُعْرُوفَةِ الْآنَ .

وقد امتَدَّ مُلكُ العرب في داخل إفريقيَـةَ شمالاً وغرباً وشرقاً حتى بلادِ الكونْمُو والرَّولُو ، ولم نزل آثارَّهم هُناك إلى الآن . وقد عثَر بعضُ الأَثْرَيُّينِ الإِنكليز في سنة ١٩٠٣م شماليَّ التَّرِنسفالِ بالقرب من بلادِ ﴿ الْكَفْرَةِ ﴾ على قبرِ عربيِّ قديم وعليه كتابة ۖ بالحروف الْحِنْبَرِية تُنْبَيُّ أَن اسم الميِّت سَلامٌ ، وأنه تُونَى سنة ٥٠ هجرية ( سنة ٧١٤ ميلادية ) ، ويَنتظرُ العلماءِ كَشفَ آثارِ أخرى عربيَّةٍ هامّة في تلك الأصقاع النائية . وكشَف الألمانُ منذُ بضع سنوات بالقُرب من « دانمًا ، تحت أنقاض مدينة « فوماكو ، القديمةِ فى داخلِ إِفريقيَـةَ الشرقيةِ كتاباتٍ عربيَّةً قديمةً فنَقلوها إِلى مُتْحَفِهم في برلين . وفي خرائب ممبسةً ومِلينْدَةً وقِلاعِهِما آثارٌ كثيرةٌ ، وكتابات عربية لا تزال محفوظةً إلى الآنَ .

وقد استدلَّ العلماء من ذلك على أن العربَ منذ صَدرِ الإِسلام عرَفوا أكثرَ بلاد إِفريقيَةَ ؛ فوصَلوا منابع النّيلِ ، وتوغَّلوا فى بُحيراتها وغاباتها ومجاهاها ، ولم يكن الإِفرنجةُ يعرفونَ من ذلك شيئًا إلى وسط القرنِ الماضى ، فكانت أقدامُ الفاتحينَ من العرب أسبقَ إلى تلك البلادِ السحيقَةِ من أقدامِ السائحينَ الغرْبيَّين بعشرةِ قُرونٍ.

وقد أثبت أصحابُ الْخِطَط – وينهَم المقريزيُّ – أن كلُّ سواحِلِ إِفْرِيقِيةَ الشَّمَالِيةِ والشرقيةِ والجنوبيةِ ، قد كشفها العربُ بعــد الفَتح الإِسلامِيُّ بزمن وجيزٍ ، على عهدِ الْخُلْفَاء الأُمويِّينَ والعباسِيينَ ، في إِبانِ والنيجر والكونغو ، وكان عرَبُ ثُمانَ وحَضْرَمُوتَ والشُّحرُ والبَّحْرَبْن أوَّلَ من عرَف طريقَ الهنــدِ من عَهدٍ سحيق . وفي بدء الفُتوحِ الإِسلاميَّة ِ اجنازَت مراكِبُهم سواحلَ إفريقية كلَّها ، ومَلكُوا الصومالَ وممبسّةً وزنجبارَ وموزَمبيقَ وجزائرَ الكومور ، ولا تزال بقايا العربِ شاخصةً في جزائر مَدغَشقَر وفيلبّين ، وقد أسَّسوا فيهــا المالك ، وأقاموا الحصونَ والقِــــلاعَ . ووَسَّموا تجارَتُهم فى تلك الِجهات ، فانجروا فى الذهب وريشِ النمامِ والعاجِ والتوابلِ والطيوب وغير ذلك مما كان الناسُ يتجرون فيه من التحفِ والنفائسِ .

ولقد زارابُ بُطُوطة — الرّحالةُ الشهيرُ — كثيرًا من هذه المالك الإِسلاميةِ الإِفريقية ، وجال في ممبسة ولامو ومغدشو وكلوة وسغالة وغيرها . ووصف أهلها وعاداتِهم ، ولَتِيَ من سلاطينها الإكرامَ والحفاوَة ، والهدايا الكثيرة . ووصفهم بالتقوى والأمانة والكرّم .

# 



أَخْرَجَ الرَّوضُ أَطيبَ الْمُرَاتِ هاتِ ماشِئْتَ من قَريضكَ هاتِ زَهَراتُ تَنيهُ بالنُصْن زَهْواً وغُصونُ تنيـــهُ نالزَّهَرات لم تُنفارقُ كِامَها ، وشذَاها يَنْشرُ الطِّيبَ في جميع الجِّهات مُصْنياتُ إذا الخَامِمُ رَنَّتْ بن تلكَ الحَامِلِ النَّضِرات

<sup>(</sup>۱) احتملت ورارة الممارف المصرية فى اليوم الثلاثين من شهر مارس سنة ۱۹۳۷ نميدها المثوى ، وقد أنشدت هذه القصيدة فى هذا اليوم بدار الأوبرا الملكيه فى حشد حافل جمع عطماء مصر وكبار علمائها وأدنائها .

صَاحِكَاتُ إِذَا بَكَى عَابِسُ المَيْسِثِ وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالعَبَرَاتِ وَإِذَا مَا جَرَى الغَديرُ تَدَانَتْ لَتُحَيِّى الفَديرَ بِالقُبُسِلاتِ فَانْظِرِ الرَّوْضَ لَا تَرَى غير تِبْر من تراب ودُرَّةٍ من حَصاة كلَّما رُمْتَ منه قَطْفَ جَنَاةٍ سَبَقَتْ رَاحَتَيْكُ أَلْفُ جَنَاةً وإذَا بَارَكَ الإلله بأرض جعل التَّبْرَ في مَكَان النَّبَات

. # #

\* \*

حُسنه بالحداثق الباسِقاب قد غَرسْناهُ روضَ عِلْمٍ فَأَزْرَى وكِرامَ النُّفوس والْمُجات وبذَرْما به القُـاوبَ صِغاراً هانِ أُخْلَى من كلُّ ماءٍ فُرات وسَقَيْنا ثَراهُ ماءٍ من الأذْ ضاعَفَتْ من تِماره الطَّيبات وَحَمَيْنَاهُ أَنْ تَمِيثَ بِهِ الأَّيْـ ـ دِي وَتَجِنَى عَلَيْهِ كُفُّ الْجُنَاة وجَملُنا له من الْخُلُق العا لى سِياجًا موَ ثُق اللَّبنات وَوَقَيْنُاهُ شِرَّة الْخُشرات وحَفِظنا من الرِّياحِ جَناهُ إِيهِ يا رَوْضةَ الممارف لا زَلْـ بت مَثَابَ الْخَيْرَات والبركات

\* \*

رَ دَييبُ الْحياةِ بين الرُّفات إِنَّمَا مَوْلَدُ المَارِفِ فِي مِصْــ فالق الحُبُّ ، باعِثِ الأمنوات جلَّ رِّبي ! آمنتُ بالله ربي ! أُرْسُلُ الله للكِنانَة نَدْبًا هِبْرزَى الأغراقِ والمَزَمات فأتَاها (مُحَمدُ ) جدُّ ( إشما عيلَ ) بالْخِصبِ مورقًا والحياة غَرضٌ جاء في اتجاهِ الرُّماة لَقيت مصرُ قبْلَه ما مُيلاق من دَفينِ الأَدْواء جَهْـل الأساةِ جَهلوا داءها الدَّفينَ وشَرِّ فَطَرَاتٍ تَجُرى إلى قطرات نَـكُنُوا جُرْحَها فسالتُ دِماها لا تَرى في الظّلامِ للعِلْمِ إِلاّ مُقْفِرِات من دُورهِ دارسات ء ولو كان في ابتيسام الفَتَأة يَكْرَهُ الظُّلمُ كُلَّ شيء من الضَّو هَر ) يَبْدُو مَفَزُّعَ اللَّمَحَات لم يَكن مِنهُ غيرٌ وَمْضِ من (الأز ها برأي ، وعَزْمةٍ ، وَتَباتِ فأتى مُنْقِذُ البِـلادِ فأُحْيَا مُهطِعاتٍ لأمره صاغِراتٍ لو دَعا أَنْجُمُ السَّاء لَلَبَّتْ

\* # 1

شادَ في مِصرَ للمَعارفِ ديوا ناً مَنِيعَ الأعلامِ والشُّرُفات

عَلَوِي فَكَانَ خَيرَ البُنَاةِ تَسْتَحِثُ الْبُنَاةِ تَسْتَحِثُ الْخُطا إلى نهضات بُ يَقُودُ المُنَى إلى النايات دانيات تُطوفُها زاهِيات

رِف) مَرَّت زَاهِيات بِمَا حَوَتْ حَافِلاتِ
هُنَّ شَأْوًا فَوقَ شَأُو الكُواكِ السّابحات
أ وقد شا عَ شَذَا عِطْره - حديثَ الرُّواة في إليها الشّر قُ بين الْخُشوع والإقنات في تَشَادى بين مارض زاهى الجبين وآتى في من المنج في حريم مُطَرَّزُ الصّفَحَات

بعد يأسِ الزّمان أُمَّ اللّفات كان صُبْحَ الدُّجى ، وهَدْى السُّرَاة هُمْ دُروعُ البِلادِ فى الأَزْمات خَيْرِ شَمْبِ أَجابَ خَيرَ الدُّعاة صادِقِ الحِسِّ بارِعِ اللَّفَتات فى قوافيه موضِعَ الكَلمات مائة من سنى (المارف) مَرَّت بَلَفَتْ مصرُ فى مَداهُنَّ شأْوًا وغدًا عُبدُها الحديثُ – وقد شا أصبحت كَبَةً يُحُجِّ إليها الشَّرْ تَتَهادَى وحقً أن تَتَهادى كلُّ تاريخها كتابُ من المَجْ

وَبَنِّي للمُـلومِ خَيرَ بِنَاءٍ

نَهَضَتْ مِصْرُ بَعْدَه نهَضاتٍ

أُرْسُلَ العِلْمُ نُورِهِ فَسَرَى الرُّكُمْ

ورَأَيْنَا بِكُلُّ أَرْضِ رِياضًا

وأعادَت إلى المُلوم منَارًا أَنْجَبَتْ البِلاد أبطالَ عَزْمٍ أَنْجَبَتْ البِلاد أبطالَ عَزْمٍ دَعَوُ الشَّمْبَ المُلَلا فَرَأَيْنا أَنْجَبَتْ كلَّ شاعرٍ عَبْقَرَى تَمنى الأَزْهارُ لو كنَّ يوماً

بَعَثَتُ دارِسَ الفُنُونِ وأُحْيَتُ

أُنجَبَتُ كُلُّ مِدْرَهِ وخَطبِ ساحِرِ القَوْل ، صادِقِ الخَملات وَحَمَتُ شِرْعَة الخلائق أَن يَنْسَبَرُ صَافى نِميرها بَقَلَدَاة قد وَلَجْنا الْحَافِق من كُل بابِ فَرَأَينا الأَخْلاق باب النَّجاة أَصْبَحَتْ مِصْرُ مَعْهِداً لشبابِ الشَّسِرَقِ ، يَسْعَوْن نحوها بالمثات عَقدت يَيْننا الليالي صِلاتٍ مُحْكَماتٍ أَحْبِبْ بها من صِلاتٍ مُحْكَماتٍ أَحْبِبْ بها من صِلات

\* \*

إِنَّ عِيدَ المعارِفِ اليومَ عيد للنَّهِى والجُهودِ والنِّكرَيات عيدُ يُمنِ لِمِسْرَ، فالدَّهرُ دانِ خاضِعُ الرَّأْس، والزَّمان مُواتِى بلَغَتْ مِصْرُ ما تُرَجِّى وفازَتْ بعد طولِ الأَسَى، وذُلُّ الشَّكاة وأطاحَت قُيودَها فاستقلَّتْ واعَى ما تَرَكْنَ من نَدَبات

\* \*

واستَمَزَّتْ بطلْمةِ المَلِكِ الفا رُوقِ، زَيْنِ الِحْمَى، وفَخْر الحُماةِ يُشْرِق الْمُلْكِ الْمُلْكِ وَيُؤْهِى بَعَجَالَى آلائِهِ الْمُشْرِقات بَعْتَلِيهِ الْمُيُونِ بَلْدَرًا وتَفْديسهِ عُيُونُ الزَّمان بالحَدقات عاشَ للعِلْمِ والبِسلادِ مُمامًا أَرْ يَحِيًّا، وعاشَ للمَكْرُمات

#### وع \_ العصا

لقى الحجاج أعرابيا فقال: « من أين أقبلت؟ » قال من البادية » قال: « ما يبدائه؟ قال « عصا أر كُرُهَا لصلاتى ، وأعدها لمبداتى ، وأسوق بها دابتى ، وأقوى بها على سفرى ، وأعتمد عليها فى مشى ؛ ليتسع بها خطوى ، وأعبر بها النهر فتؤمننى ، وألق عليها كسائى فيسترنى من الحر ، ويقينى من القُر ، وتدنى ما بعد منى ، وهى محمل سفرتى ، وعلاقة إداوتى ، ومشجب ثيابى . أعتد بها عند الضراب ، وأقرع بها الأبواب ، أتق بها عقور الكلاب . تنوب عن الرمح فى الطمان ، وعن الحربة عند منازلة الأقران . ورثتها عن أبى ، وأورثها بعدى ابنى وأهش بها على غنمى ، ولى فيها مآرب أخرى . »

(زهر الآداب)



## ٤١ – مِن رِحلةٍ في الصحراءِ الغربية

قال أحمد باشا حسنين :

« أقمتُ في « الكفرة » نحو َ للائة أسابيعَ في صيافة السيد العابد وغيره من الأعيان ، وخالاصة مباحتي العاميّة في هذه المرة : أنّ



· الرحالة أحمد حسىين ماشا

« الكَفرةَ » أَبِعَد أُربِعين « كيلومتراً » إلى الجنوب الشرقيّ ، مما أثبته «رولفس من أرصاد «ستكر» ووجدت ارتفاعها كما حقّقه «رولمس»؛ أَى أَنَّ ارتفاع ﴿ يُومِا ﴾ في أسفل الوادى ٤٠٠ « مِتْر » وارتفاع «الثاج» ٧٥٧ « مترا » « وَيُعَيِّد وصــولى إلى « الكفرة » ، سمعت أخباراً اضطرًا تني إلى تغيير خُطَّة

رحلتي ؛ فقد كنتُ عازِماً أن أذهب بطريق القوافل من « الكفرة »

إلى « ودَّاى » ، وهو طريق لم يسلكه أحد قبلي من غير أهل البلاد ، ولكين بلنني أنَّ كشافة فَرَسيَّة قدِمت من ﴿ ودَّاي ﴾ إلى منتصف الطريق بين « ودّاى » و « الكفرة » ، وسمِعت أخباراً مُبهجة عن الواحَتَيْن المفقودتين ، وقيــل لى إنَّهما إلى الشرق من طریق « ودَّای » ، ولم أر لهما رسماً فی خریطة من الخرائط ، فنيّرتُ خطة سفرى ، وعولتُ على الذهاب إلى السودان ؛ لعلى أكشف هاتين الواحتين في طريق ، فأكون قد عملتُ عملاً 'يدكر . وتغيير الخطّة سهل فِكرًا ، ولكنه صمتُ عملاً ؛ فإن « أبا حليقة » — صاحب الجمال التي استأجرتها من « جالو » ليذهب معي إلى « ودَّاى » -- أبي أن يذهب بطريق « عُوَينات » قائلاً إِنه لا يُخاطر بنفسهِ ، وأبى أن يدَع رجاله وجماله تذهب ممي، وأتاني بسليمان أبي مطاري – وهو تاجر غنيّ – ليصرِفني عن هذا الطريق ، فقالي لي : ﴿ إِنْ أَخَاهُ مُحْمَداً سَارَ مَنْذَ تماى سنوات في هذا الطريق ، مهلَك هو والقافِلة ، تُتِلوا على تخوم « دارفور » مع أنهم لم يسيروا في الطريق الدي عرمتُ على السير ميه ؛ بل فى طريقِ أسلمَ وأسهل من طريق « عوينات » إلى « مَريجا » . أما الطَّريق الذي أنوى الدَّهاب فيه فيمرُّ في بلاد لم تطأها رجلُ بَدَوى ،

و « الدفه » (قَفْر لا ماء فيه ) بين « عُوينات » و « أردى » طويلة كثيرة المخاطر ؛ فالقافِلة التى تضرب فيها يرَحمها الله ، فإن جِمالها تقع كما تقع المصافير في ربح السَّموم . وإذا سَلِمنا في الطريق ، فمَن يعلم كيف يستقبلنا سكّان البلاد التي نصل إليها ، فيجب ألا أخاطرَ بنفسي ، ولا أدع الطّريق السليم ، طريق القوافل إلى « واجنجا » و « أبشه » . « فشكر تُه على نُصحه وأنا واتق أنني لستُ عاملاً بها »

د ثم بحثتُ فى هذا الموضوع بمد يوْمَين مع د أبى حليقة » فلم ُيقنِمنى ولا أقنمتُه، وأخيراً لما رأى إصرارى على النَّهاب بطريق د عُوينات »، وأن السيد المابد يُوافِقنى على ذلك ، رَضِىَ أن يُؤجِّرنى بمض جماله بأجرة الجمال كلها ، وأن يدبَّر رجالاً يذهبون معى ، فاتفقنا — وأنالا أعلم ما خُبِّ لى فى لوح القدر ، ولكن حب كشفِ المجاهل تملَّكنى ، فسلَّت نفسى . »

« فى النامن عشرَ من شهر إبريل صارت قافلتنا على أهبة السفر ، فأتى كثيرون من الإخوان ورؤساء البدو لتوديمى . وودّع رجالى أصدقاؤهم وهم يحسبون أنه الوداع الأخير ، ويقولون : « إذهبوا بحفظ الله ! (المقدّر مُقدّر) وعسى الله أن يأخذ يبدكم ، ويكون ممكم . » قالوا ذلك قول من يرى التهلكة أمام عينيه ، ويدعو للنّجاة منها .



خريطة رحلة احمد حسنين بك ( باشا ) من السلوم إلى الأبيض

قطمنا الحيد الجنوبي فوق « الكفرة » فانبسطت أمامنا الأرض صراء ناعمة الرَّمال دقيقة الحصى . وفي العَشرين من إبريل قطمنا حُزُونا كثيرة الحجارة ، ورأينا سنونة في الصباح ، وباشقاً في الأصيل . وكانت الليالي شديدة البرد ، والحر وسط النهار يُزهِق النفوس، فكنا نسير بعيد نصف الليل، ونستريح حيمًا يشتد الحر.

وفى التانى والعشرين من إبريل وصلنا إلى كنبان من الرمال منطاة بحجارة سوداء ارتفاع الكثيب منها ما بين ثلاثة « أمتار » وعشرة « أمتار » ، ثم رأينا على بسارنا سلسلة من التلال تمتذ من الشمال إلى الجنوب الغربي ، فتقطع طريقنا ، فصيدنا فيها ، وإذا أمامنا تَجد سرنا فيه النهاز كله ، واسمه وادى « المحاريج » ، ورأينا هناك قُسورًا من ييض النمام ، وأتانى رجل من رجالى بفرخى نَسْر ، فأمرته أن يردهما إلى عُشهما . وفي الثالث والعشرين من إبريل وصلنا إلى كثبان من الرمل المنهار عَسِرَةِ المر تَق ، وجُزْنا غور « فوراو » ، ورأينا جبال « أركنو » ممتدة أمامنا .

مَرَّ بنا ثمانية أيام لم ننَم فى اليوم منها أكثرَ من أربع ساعات ، وحالما كنا نشرَع فى السيركنتُ أرى رجالى يُغْيِضون عيونهم ،

وينامون على الرمال ولو نصف ساعة ، ورأى الجمالَ تابعة الدليلَ ومصباحَه الضئيلَ ، وأما أنّا فقَلَق على آلاتى كان يحرمنى النوم معهم .

ولقد كابَدنا مشقَّة كبيرة فى قطع كثبان ألرمال القائمة أمامنا ، ولم نكد تُنِم قطمَها حتى قابَلَتْنا الجبال كأنها من قلاع العصور الوُسطَى . وقد كاد ضباب الصباح يحجُبها عن عيوننا ، وبعد دقائق قليلة حَوّلت الشمس ذلك الضباب الأغبرَ إلى شُعاع وردِيّ .

وفى الرابع والمشرين من إبريل قطمنا ٣٧ «كيلومتراً » فبلغنا جبل « أركنو » .

أركنو جبل من الحجر الحبّب ( الجرانيت ) يملو خسَمائة « متر» عن سطح الصّحراء المجاورة له ، وهو تُنن مخروطة متّصِلة من أسفلها . بلغناه من طرّفه النربي وسرنا حول هذا الطرف ، فوصلنا إلى مدخل واد فيه متّجه شرقاً ، وقرُبَ مدخله شجرة وَحِدَة من نوع يسمى هناك شجرات الأركنو ، وقد أطلق اسمه على الألواح التي هناك ، فنصبنا خيامنا إلى جانب هذه الشجر ، وأرسلنا الجمال إلى الوادى لتشرب وتأتينا بالماء وكنا في حاجة شديدة إليه . وحينئذ أتانا أناس سود من سكان تلك للبلاد فأحسنا مُلتقاهم ، ودَعَوْتُهم للأكل مع رجالى . هذا الجبل قاحل لا يُنتَظر أن يكون فيه واد خِصب

مسكون، والواقع أن هؤلاء الناس لا 'يقيمون فيه السنة كلها، بل يأتونه بجمالهم فى فصل الربيع لِتَرْتَبِعَ فيه ثلاثة أَشهر، ويتركونها فيه وحدها؛ بمد أن يسُدّوا مَدخل الوادى بالصخور.

وواحة ﴿ أَركنو ﴾ هى أول الواحتين المفقودتين اللنين سمِست أخبارهما ، وكان من نصيبي أن أكون الأول فى رشمها . وقد يصير لهذا الوادى شأن حَربيُ فى المستقبل ؛ لأنه واقع فى مُلتق تُمخم مصر الغربى بتخمها الجنوبى .

وفى ٢٨ من إبريل بدأنا سُرانا ؛ لأن للسرى ليلاً مزيّةً على السير. نهارًا، ويرى المسافر الوقت ينقضي سريعا، إلا إذا كان قد أَصْنَاهُ التَّعْبِ ، ويرى له من النجوم رفيقاً أُنيساً يُسلَّية إذا كان من عمى الطبيمة . وكنا نرى جبالَ «عوينات» في الأفق قائمة أمامنا فنطمئن إليها، لأن السآمة تزول إذا كان أمام المرء غرَض محدود يسمى إليه ، بَدَلا من أن يسير في عُرض القفر على غير هُدَّى ، لا برى أمامه إلا أبعاداً شاسعة لا حد لها . ولما دَنُوْنا من تلك الجبال ظهرت الشمس فوقها . وأفاضت على قُنتُها من أشعتها الذهبية ، فألقت على الأرض ظِلَّا ظليلاً كنا نراه يتقلص ويقصُر رُويْدًا رويداً بدُنوًنا من الجبال ، فنصبنا خيامنا عند الزاوية الشمالية الغريبـة ،

وهناك شِمبِ فى طرَفه عين ماء ، والجبل قائم على جانبيه كشاهق تَسنِد قدميه حجارة كبيرة وصغيرة ، فمَلَت بها أنياب الدّهر فأزالت زواياها ، وسحَلتها سَحْلا . والعين ليست يَببوعاً جارياً بل قُلْتُ فَى الصخر يَتجبع فيه مياه المطر .



محيم البعتة فى الصحراء

وقمنا فى الصباح ، وصمدنا فى الجبل إلى المين السُكبرى ، وهى غزيرة المياه طيبَّهُما ، تحيط بها قَصْباء دقيقة القصب وفى أخريات النهار أمنعنّا فى الواحة ، حتى إذا كان مُنصَف الليل دخلما وادِيًا يحيط به التلال عن يسارما ، والجبل عن يميننا . والودى ناعمُ الرمل كثير الحجارة ، السَّير فيه شاقٌ على الجمل . ووقفنا عند الفجر، وصلَّينا

الصبح، وشربنا الشاى ، حتى إذا كانت الساعة السابعة دخلنا وادياً واسعاً بين جبلين شاهقين ، أرضُه منبسطة كالكف ، وفيه عُشب وأشجار من السَّنط ، وأنجُمُ إذا مَرثت أورافها يبدك شَمَّت لها رائحة كرائحه النّعناع . وهناك كثير من نبات الخنظل وهو عريض الورق ، له ثمر أصفرُ مستديرٌ كاللّيمون الكبير ، يُمْلِي السكان بَذره ، حتى تزول مرارته ، ثم يَسْحَنُونه مع التمَّر والجراد في هواوين من الخشب ، ومنه أكثر طعامهم .

ونصبنا خيامنا الساعة العاشرة، ونِمنـا ثم قمنا وأكلنا ، وسرتُ لأشاهد آ ثار الإنسان في العصور الخالية ، فإذا هناك رسومُ حيوانات منقوشة " في الصخر ، تجد فيها رسم الأسد والزّرافة والنّمامة وأنواع الغَزال ، ورسوماً كالبقر . والنقشُ غائر في الصخر، من ربع بوصة إلى نصف بوصة ، ولم أقف على تاريخ ٍ لهذه النقوش . وبما لفَت نظرى بنوع خاصِّ أمران، الأول: أن الزَّرافةَ لا تقطُن تلك البلاد الآنَ، ولا توجد فى قَفَرِ مثلِ هذا القفر . والثانى : أن ليس بين هذه الرَّسوم رسمُ الجلل، مع أنه يستحيل على المرء أن يصل إلى هناك إلا إذا كان الجُمل مطيَّته. فهل كان الذين نقشوا هذه الصُّورَ يعرفون النعامة ولا يعرفون الجمل ؟ مع أن الجمل أدخل إلى أفريقيةَ مِن آسيا نحو سنة خسمائة قبلَ المسيح. ولم أر هناك من أنواع الصّيد إلا النزالَ والضّأن الجبليّ ، ونوعًا صغيرًا من الثعلب رمادِي اللون .

عُدنا إلى خيامنا صباحَ الثانى من مايو، فوجدنا الشيخ و هرى ٥ فى انتظارنا و يُلقَّب بملك و العوينات ٥، مع أن سكانها ١٥٠ نفساً وقد اتفقت معه لكى يرافقنا إلى و أردى ٥ كدليل، وقمنا من هناك مساء الأحد فى السادس من مايو، وسرنا فى أرض مُنبسطةٍ، وهى رمال تنطّيها الحصَى، وهنا وهناك شىء من الحشيش، فكانت جمالنا تتقوّت به، فقطمنا ٥٥ وكياومتراً ٥ فى ١٢ ساعة.

وفى التاسع من مايوكنا سائرين ، فشعَرتُ نحو الساعة الثامنة ليلاً أن الربح نهُب فى وجهى ، وكأن الجو مُطَبَّقاً بالغيوم ، فالتفت إلى الجهة الشمال الشرقى بدل الجنوب الغربى ، فاتضح لى أن دليلنا سُكَّراً أضاع رأسه . وهنا مشكل الجب مداواته بالحكمة لئلًا يفقدَ الدليل ثقته بنفسه . وزاد الطين بلَّة أن ثارت زَوْبعة ملية أطفأت المصباح الذي يسير به أمامنا ، فاختلط الحابل بالنَّابل ، واستد عَصْف الرياح ، وأدرك كل أحد أننا ضلّن السبيل ، فصمَّمت على السير مسترشداً بالحك ، وأضأنا المصباح ، السبيل ، فصمَّمت على السير مسترشداً بالحك ، وأضأنا المصباح ، وسرت في المقدمة والحك في يدى ، وبعد ساعات قليلة هدأت العاصفة ، فإذا نحن بين كثبانِ من الرمال .

## ۲۶ ــ مصر والشـــام

من قصيدة أنشدها حافظ بك إبراهيم فى حفلٍ أقامه جماعة من أدباء الشام بمصر لتكريمه سنة ١٩٠٨ :

هنا المُلا، وهناكَ المجدُ والحسَبُ ولا تَحوّل عن مَنْناهُما الأدَبُ وإن سألْتَ عن الآباء فالعربُ باتت لها راسِياتُ الشّام تَضْطَربُ أجابَه في ذُرَا لُبْنانِ مُنْتَحب لِمِصْرَ أَمْ لِرُبُوعِ الشَّامِ تَنتَسَبُ خِدْران للضّاد لم تُهْتَك شُتورها أَمُّ اللّمَات غَــداةَ الفَخْرِ أَمْهُما إِذَا أَلَمَت ْ بُوادِى النَّـيل نازلَة " وإِن دَعا في ثَرَى الأهرام ذو أَلمَ

أَسْدُ جِبَاعُ إِذَا مَا وُوثِبُوا وَبَبُوا فَالشَّهِبُ مَنْثُورَةٌ مُذْكَانت الشهُبُ فَكُلُّ حَيِّ لِهِ فِي الكُون مُضْطَرَبُ فَصَافَوها نَصافِحْ نَفْسها العَرَبُ بأرض «كولُب ، أبطالُ غطارِقَةٌ ما ماعاً بَهُم أنهم في الأرض قد تُنْرُوا ولم يَضِرُهم شُرانِه في مَنَا كِبِها هذى يَدى عن بَنى مصرٍ تُصافح



### ٣٤ \_ حسن التخلص

روى عن الرَّبيع مولى الخليفة المنصور أنه قال :

 « ما رأيت رجلا أرْبَط جأشًا ، وأثبت جَنانًا من رجل سُمِى به إلى المنصور أن عنده ودائع لبنى أمية وأموالًا ، فأمرنى بإخضاره ، فأحضرته إليه » فقال له المنصور :

قد رُفع إلينا خبر الوَدائع والأموال التي عندك لبني أُمية فأُخرج لنا منها وأحضرها ، ولا تكتُم منها شيئاً . ، فقال : « با أمير المؤمنين ! أنت وارِث بني أُمية ؟ ، قال : « لا . ، قال : « فوصِيٌ لهم في أموالهم ورباعِهم ؟ ، قال : « لا . ، قال : « فما مَسْأَلتك عمّا في يدى من ذلك ؟ ، فأطرَق المنصور وتفكّر ساعة ثم رَفَع رأسه وقال :

و إن بنى أمية قد ظَلَموا المسلمين فيها ، وأناوكيلُ المسلمين في حقوقهم،
 وأريدُ أن آخُذَ ما ظَلموا المسلمين فيه فأجعَله في يبت أموالهم . »

فقال: « يا أمير المؤمنين! فَتحْتاج إلى إقامة َ يَبَّنَةٍ عادِلة أَن ما فى يدى لبنى أمية بما خاوه وظَلموه ؛ فإن نى أُمية قد كانت لهم أموال غير أموال المسلمين. » فأطرَق المنصور ساعة ثم رفع رأسه وقال : « با ربيع! ما أرى الشيخ إلا قد صَدق ، وما يجب عليه شى ، وما يَبِ عليه من حاجة ؟ »

قال: « نم ، حاجتی با أمیر المؤمنین أن تجمع بینی و بین من سَمَی فَی إلیك ، فوالله الذی لا إله إلا هو ما فی بدی لبنی أُمیَّة مالُ ولا و دیمة ، ولَکنی لما مَثَلْث بین بدیك ، وسألتنی عما سألتنی عنه ، قابَلْتُ بین هذا القوال الذی ذکرتُه الآن ، و بین ذلك القول الذی ذکرتُه أولاً ، فرأیت ذلك أقرب إلی الخلاص والنَّجاة . » فقال : « با رَبِع ! اِجم بینه و بین مَن سَمَی به . » فجمعت بینهما ، فلما رآه قال : « هذا غُلای ، اختلَسَ ثلاثة آلاف دینار من مالی ، وأبق منی ، وخاف من طلبی له ، فسَمَی بی عند أمیر المؤمنین »

فشَدَّد المنصور على النُلام وخوَّفه ، فأقرَّ بأنه غلامه ، وأنه أخذَ المال الذي ذكره ، وسمَى به كذِبًا عليه ، وخوْفًا من أن يَقَع في يده .

فقال له المنصور: « سألتك أيها الشيخ أن تعفوَ عنه ، فقال: « قد عفو ت – يا أمير المؤمنين – عنه، وأَعْتَقْتُه، ووهَبتُه الثلاثة الآلاف التي أَخْدَها، وثلاثة آلاف أخرى أدفعها إليه. »

فقال له المنصور: «ما على ما فعلت من مَزيد. » قال : « بلى يا أُميرَ المؤمنين ، إذ هذا كلّه لَقليل فى مُقابلة كلامِك لى ، وعَفوك عنى . » ثم انصرف .

قال الربيع : « فكان المنصور يتعجب منه ، وكلما ذكره يقول : « ما رأيتُ مثل هذا الشيخ يا ربيع . »

## ٤٤ ــ وصف تحمَـل

كتب أبو الخطاب الصابى فى وصف عمل مُهدَّى :

وصلتْ رُفْمتُك فَفَضَضْتُهَا عن خطٍّ مُشْرِق ، ولفظ مُونق ، وعِبارة مُصيبة ، ومعان غَريبة ، واتَّساعِ في البلاغة ، يَعْجز عنه عبد الحميد في كتابته ، وسَحْبان في خطابته . وتَصَرُّف بين جِـدِّ أَمْضى من القَدَر ، وهَزْل أَرَقَ من نسيم السَّحر ، وتقلُّب في وجوه \* الخطاب الجامع للصُّواب، إِلا أَنَّه الفِمل قصر عنــه القَوْل ؛ لأنك ذَكرت حَمَلاً جملته بصفَتك جَملاً ، فكان التُمَيْدي الذي تسمع به ولا أن تراه . وحضر ، فرأيت كبشًا مُتقادم الميلاد ، من رِنتاج قوم عاد ، قد أُفْنَتُه الدهور ، وتماقبَت عليـه المصور فظننته أحد الرَّوجين اللَّذين جملهما نوح في سفينته ، وحَفظ بهما حِنْسَ النَّم لذرِّيَّته . صغر عن الكبر ، ولطف عن القـدم ، فبانت دَمَامتُه ، وتقاصَرت قامته ، وعاد ناحِلاً صنبيلاً ، بالياً هزيلاً ، بادى السُّقام ، عارى العظام ، جامِعاً للمعارب ، مُشتملاً على المثالب . يَعْجَب العاقل من خُلول الحياة به ، وتأتَّى الحركة فيه ؛ لأنه عَظْمْ مُجَلَّد ، وصوف مُلبّد . لا تَجِد فوق عِظامه سَلَبًا ، ولا تَلْق يدك منه إِلا خَشَبا ، لو أَلْقِيَ إِلَى السَّبُع لأباه ، ولو طُرِحَ للذِّئْبِ لعافه وقلاه . قد طال لِلْكلا فقدُه ، وبَمُدَ بالمرعى عَهْدُه . لم ير القت إلا نائمًا ، ولا عرف الشَّمِير إلا حالما .

وقد خيرتني بين أنْ أَقْتَلَيه فيكون فيـه غِني الدهر ، أو أُذْبحه فيكون فيه خِصْبِ الرّحل . فلت إلى اسْتِبْقائه لما تعرف من عَجْتَى للتَّوْفير ، ورغْبتي في التُّثمير ، وجَمْعي للولد ، وادِّخاري للمتد . فلم أجد فيه مُسْتَمْتُمَا للبقاء ، ولا مَوْضَعًا للفَناء ؛ لأَنَّه ليس بأَنثى فَتَحبِل ، ولا بَفَتَى فَيَنسُل ، ولا بصحيح فيرعى ، ولا بسليم فيبقى . فِلْت إلى الشانى من رأيبُك ، وعوَّلت على الآخِر من قوْ لَيْك ، وقلت : « أَذْبُحه ؛ فيكون وظيفة للعيال ، وأُقيمُه رطبًا مقام قَدِيد الغَزال » فَأْنْشَدَنِي – وقد أُضْرِمت النار ، وَحُدَّت الشَّفار ، وَشَمَّر الجزار – : أُعيذُها نَظَراتٍ منك صادقة أن تَحسَبَ الشَّح فيمن شَحْمه وَرَم وقال : « ما الفائدة لك في ذَبْحي ؟ وأنا لم يَبْق منَّى إِلَّا نَفَسْ " خافِت ، ومُقْلَةُ إِنسائُهَا باهِت . لستُ بذى لحم فأَصْلُحَ للأَكل ؛ لَّانَّ الدهر قد أَكُل لحمى ، ولا جلدى يَصْلح للدباغ ؛ لأنَّ الأيام قد مزَّقت أَدَى . ولا لى صُوف يصلِح للغزُّل ؛ لأن الحوادث قد حصَّت وَبَرى . فإِن أَرَدْتني للوقود ، فكفُّ بعر أَبْتي من نارى ، ولن تنى حرارة عَرى بريح قُتارى . فلم يَبْق إِلا أَن تَطْلُبَى بذَخْل ، أَو يَكُون بينى وبينك دم . ، فوجدته صادقاً فى مَقالَته ، ناصِحاً فى مَشورَته . ولم أعلم من أَى أَمْرَيْهِ أَعِب ؟ أَمِن مُماطَلَته للدهر بالبقاء ؟ أم صبره على الفُر واللَّأُواء ؟ أم قدرتك عليه مع إغواز مثله ؟ أم تأهيلك الصديق به مع خَساسَة قدره ؟

ويا ليت شعرى إذ كنت - وإليك سوق الغنم ، وأمرك ينفذ في الضّأن والمعز ، وكل كبش سمين وحَمَل بَطين مجلوب إليك ، مقصور عليك ؛ تقول فيه قولاً فلا تُرد ، وتريده فلا تُصد - وكانت هديّتك هذا الذي كأنّه ناشر من التّبور ، أو قائم عند النّفيخ في الصّور . فما كنت مهدياً لو أنك رجل من عُرْض الكنّاب ، كأبي على ، وأبي الخطاب ؟ ما كنت تهدى إلا كلباً أجرَب ، أو قرداً أَحْدَب !

# ه المقامة الحلوانية لبديع الزمان الهمذانی

حدثنا عيسى بن هشام قال :

لا لما تَقَلَتُ من الحبحُ فيمن قَفلَ ، وَنَرَلْت حُلْوانَ مع من نَزَل ،
 قلتُ لِنُدلامی : ﴿ أَجِدُ شَعْری طویلاً ، وقد اتَّسَخَ بَدَنی قلیلاً ،
 فاخترْ لنا حمَّاماً نَدْخُله ، وَحَجَّاماً نَسْتَعمله ، ولْیَکن الحمَّام واسعَ الرُّقْمة ،
 نَظیف البُقعة ، طَیَّبِ الهواء ، مُعتدل الماء . ولْیکن الحجَّام خَفیفَ الید ، حدید المُوسَی ، نظیف الثیاب ، قلیل الفضول . »

غرج مَلِيًّا ، وعاد بَطِيًّا ، وقال : « قد اخْتَرَه كما رَسَمْت . » فأخذنا إلى الحماً م السَّمْت ، وأتَيْنَاه فلم نَر قَوَّامَه ، لكنى دخَلته ، ودخل على أثري رجل ، وتَحَد إلى قطعة طين فَلطَّخَ بها جَبينى ، ووضعها على رأسى ، ثم خرج . ودخل آخر فجعل يدلكنى دَلْكًا يَكُدُّ العِظام ، ويَغْمِزُنى غَمْزًا يَهُدُّ الأَوْصال ، ويَصْفِر صفيرًا يَرُشُّ البُزَاق ، ثم عَمد إلى رأسى يَعْسله ، يَهُدُّ الأَوْصال ، ويَصْفِر صفيرًا يَرُشُّ البُزَاق ، ثم عَمد إلى رأسى يَعْسله ، وإلى الماء يُرْسِله . وما لبث أن دخل الأول ، فيًّا أُخْدَعَ الثانى بَحَضْمومة قَمْقَت أَنِابَه ، وقال : « يا لُكمُ ا ما لك ولهذا الرَّأْس وهو لى ؟ » قَمْقَمَت أَنِابَه ، وقال : « يا لُكمُ ا ما لك ولهذا الرَّأْس وهو لى ؟ »

بل هذا الرأس حتى وملكى فى يدى . ، ثم تَلاكما حتى عَييًا ،
 وتحاكما لما بَنَيا . فأتيا صاحب الحام ، فقال الأول : « أنا صاحب هذا الرَّأْس ؛ لأنى لَطَّفْتُ جيينه ، ووضعت عليه طينه . » وقال الثانى :
 بل أنا مالكه ؛ لأنى دَلَكْتُ عامِلَه ، وَخَمَرْت مفاصِله . »

فقال الحماى : « اثنونى بصاحب الرأس أسأله : ألك هذا الرّأس أم له . » فأتيانى وقالا : « لنا عندل شهادَهُ فَتَجشّم . » فَقُمت وأتبت ، شئت أم أيّنت .

فقال الحماى : « يا رجل ! لا تَقُل غيرَ الصَّدق ، ولا تَشْهد بغير الحق ، وقل لى : هذا الرأس لأَيَّهما . » فقلت : « يا عاقاك الله ! هذا رأسى ، قد صَحِبَنى فى الطريق ، وطاف معى بالبيت العَتيق ، وما شَكَنْتُ أنه لى . » فقال لى : « أُسُنُكت يا فضولى . » ثم مال إلى أحد الخصْمَيْن ، فقال : « يا هذا ! إلى كم هذه المنافسة مع الناس بهذا الرّاس . تَسَلّ عن قليل خَطَره ، وإلى لمنة الله وحَرً سَقَرِه ، وهب أن هذا الرأس ليس ، وأنا لم نَر التّيْس . »

قال عيسى بن هشام : ﴿ فَقُمتِ مِن ذلك المكان خَجِلًا ، ولبِستِ الثيابَ وَجلًا ، وأنْسَلَلْتُ مِن الحمام عَجلًا . ﴾

#### حع ــ انعكاس الموجات

جميع أنواع الموجات تنمكس ، فوجات الصوت تنمكس ، وما صدى الصوت إلا نتيجة تصادم موجات الصوت وبناء مرتفع أو تل عال وانمكاسها إلينا ثانية . وموجات الضوء تنمكس من السطوح اللاممة

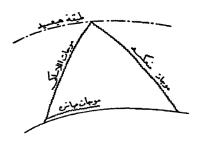

والمرايا . وما ظهور صور لنا إذا وقفنا أمام المرآة إلا نتيجة انعكاس موجات الضوء . فما شأن موجات اللاسلكي إذا ؟هلهي تنعكس أيضا ؟

الجواب على ذلك بالإيجاب ، أى أنها تنكس كما تنمكس الموجات الأخرى ، فهى تسير فى خطوط مستقيمة ، وتمكسها بعض الطبقات المليا فتغير اتجاهها وتتجه ثانية نحو الأرض . وإليك البيان :

إن القشرة الأرضية تعلوها طبقة من الهواء، وإن هذا الهواء تتغير طبقته بحسب ارتفاعنا فوق سطح الأرض، فكلما ارتفعنا عن سطح الأرض قلت كثافة طبقات الهواء حتى نصل إلى ارتفاع تجد بعده الطبقات خالية من الهواء، ويصل هذا الارتفاع إلى مائة ميل تقريباً . ولحسن الحظ أيضاً أن الحالة الكهربية لطبقات الهواء تتغير على حسب الارتفاع أيضاً ؛ فعلى ارتفاع نحو ستين ميلاً عن الأرض طبقة من الهواء تمكس الموجات اللاسلكية الطويلة والمتوسطة وتسمى طبقة هيفيسيد » (۱) نسبة إلى العالم الطبيعي الإنجليزي الذي كشفها ، وعلل بوجودها انعكاس الموجات اللاسلكية الطويلة والمتوسطة منها . فوجات اللاسلكي تسير في خطوط مستقيمة ، وإذا ارتفعت في الجو تسير كذلك في خطوط مستقيمة ، حتى تصل إلى هذه الطبقة فتنمكس وتعود إلينا أي إلى الأرض ، فتلتقطها أجهزتنا . ويمكن هذه الموجات أن تنمكس ثانية من الأرض فترتفع ، ويتكرر ويمكن هذه الموجات أن تنمكس ثانية من الأرض فترتفع ، ويتكرر

ولو لا ذلك الانمكاس لانتشرت موجات اللاسلكي في الفضاء وتبعثرت . وتذكرني هذه الطبقة — بالنسبة لموجات اللاسلكي — بموجات الحرارة بالنسبة للسحب ؛ فني الليــلة الغائمة ذات السحب الكثيفة تجد الدفء أكثر منه في الليلة الصافية ، وما ذلك إلا لأن موجات حرارة الأرض لا تكاد تصل إلى السحب حتى تعكسها إلى الأرض ثانية ، فلا تتشتت هذه الموجات ، ونشعر لذلك بالدفء .

<sup>«</sup>Heaviside» (1)

وهناك طبقة أعلى من الطبقة الأولى تسمى طبقة « أبلتن » (۱) وهى طبقة أخرى على ارتفاع أربعين ومائة ميل من سطح الأرض وهى تمكس الموجات القصيرة التي يمكنها أن تنفذ من الطبقة الأولى فجميع الموجات اللاسلكية الطويلة والمتوسطة والقصيرة تنعكس وتغير اتجاهها ، وهذا هو السبب في أنها تخنى مع انحناء الأرض .



<sup>&</sup>quot;Appleton's Layor" (1)

## ٧٤ - ألعــبرات

للمرحوم السيد مصطفى لطفي المنفلوطي:

كنت أغبِط نفسى على التجلّدِ والصبر ، وأحسَبنى قادرًا على الاستمساك في كل رُزء مهما جلّ شأنه ، وعظُم وقْمُهُ. فلما مات مصطفى كاملٍ علمِتُ أن من الرزابا ما لا يطاقُ احتمالُه ، ولا يستطاع تجرُعهُ .

كلَّ يوم نَرى الموت، ولا نزال نمدُّ الموت غريباً . هيهات ! لاغرابة في الموت، ولكنَّ الغريب موتُّ الرَّجل الغريب .

كل يوم تمرُّ بنا قوافلُ الموتَى فلا نأَبَهُ لها ، وأكبر نصيبها مِناً الحُوقلة والاسترجاع ، فلما مرت قافلة مصطنى كامل دَهِشنا وجزِعْنا لأنه كان غريباً في حياته ، فأخرى أن يكون غريباً في مماته .

مات مصطفى كامل فعرفْنا الموت ، وماكنا نعرفه قبل ذلك ؟ لأننا ماكناً نرى إلا أمواتاً <sup>م</sup>ينقَلون من ظهر الأرض إلى بَطلها ، أما مصطفى كامل فكان حيًّا حياةً حقيقيَّةً ، فكان موته كذلك .

لا يَحسَب الكاتبون أنهم صنّعوا شيئًا إذا بذلوا لذلك الرّجل العظيم قَطرةً من المِداد ، ولا الباكون أنهم أبلَوا بلاء حسنًا إذا بذلوا له قَطرة من الدَّمع ، فإنه كان يبذُل لهم ماء حيانه قطرةً فقطرةً ، حتى أفناه ومضَى لسبيله ، وشَتَأْن ما بين صنيعهم وصنيعه .

أين قطراتُ الدموع التي يُريح بها الباكون أنفسهم ،أو قطرات الجياة التي يُرصِّع بها الكتاب يياض صحائفهم — من قطرات الحياة التي أراقها مصطفى كامل في سبيل وطنه وأمته ؟

كان مصطنى كامل سِراجا كبير الشَّعلةِ ، وكل سراجٍ تكبُر شملتُه يفرَغ زيته وشيكاً ، وتحترق ذُبالته فينطنيُّ نوره .

كان مصطفى كامل نشيطًا سريع الحركة ، فقطَع جِسر الحياة فى لحظة واحدة .

كان الوطنيّون قبل اليوم يتكلّمون، فلما صاح مصطنىكامل وأسمع فى صياحه، عرفوا أن آذان السّياسة لايخترِقها إلا الصّوتُ الجُهْوَرَىُّ، ولولاه ماكانوا يعرفون .

كان الوطنيّون يحتقِرون أنفسهم ، ويُسيئون الظنَّ بها ، فلا يصدّقون أن تُرْبةَ مصرَ تُنبِت أمثالَ: فولتيرَ ، وهوجو ، وغريبالدى ، وواشِنطونَ . فلما نبغَ مصطنى كامل عرّفوا أن تُربة الشرق لا تختلف كثيراً عن تربة الغرب — لو تَمَهّدها الزَّارعون . كان مصطنى كامل أناملهُ أشبهُ شىء بريشة الموسيقارِ ؛ يضربُ ، بها على أُوتارِ القاوب . وكأنما كان بينه وبينها سِلك كهر بِيُ ؛ فهى تتحرك بحركته ، وتسكن بسكونه .

ماكان مصطفى كامل أَذْكَى النَّاسِ ، ولا أعلَم الناس ، ولا أعقلَ الناس ، ولكنه كان أشجعَ الناس .

كَانَ يَفكر فيقتنِعُ ، فيصمَّمُ فَيُمْضِي ، فلا ينتَى حتى الموت . كان يُخطِئُ أحيانًا في اتخاذ الوسائلِ إلى آماله ، ولكنَّه كان إذا اتخذَها لا يتمهَّل ريثما يتبيَّن أى طريق يأخذ ، ولا أى مَسلَك يسلك ؛ مخافة أن تفتر همتُه بين الأخذ والرد ، فيكون خطوه في تردُّدهِ أكثَر من خطئه في جهاده .

كان له مُنافسون يرمونَه بالخِفَّةِ والطَّيْس، ويقولون له إنك مُخْطِئ، أو مُضرّ، أو غيرُ محسن ، أو غير عظيم، فما كان يصدّق من ذلك شيئًا ، كأنما كان ينظر بمين النيب إلى هذا اليوم الذى اتّفق فيه أصدقاؤه وأعداؤه، وخصومه وأولياؤه أنَّه رجلٌ عظيم.

ماكان مصطفى كأملٍ من الأغنياء ، ولا من كيثت المُلكِ. وما كأن آمرًا ولا ناهِيًا ، ولا رافعًا ولا خافضًا، ولكنَّه اتِيَ من إجلال الناس لموته ، وإعظامهم لمُصيبته ما لم يلق واحد من هؤلاء . ولا فضّل لهم فى ذلك عليه ؛ فهو الّذى علّمهم كيف يحترمون الثقول ، ويجلّون المناقب والمزايا .

فيأيها القارئ الكريم ! إِنْ كان لك ولد تحب أن تجملة رجلا ، فاجعل بين يديه حياة مصطفى كامل ، ليتعلّم منها الشجاعة والإقدام .

ويأيّه المصرى اكن أَحرص الناسِ على وطنيّتك ، ولا تبغرِ بها بدلاً من عرَضِ الدنيا وزُخرُفها ، فإنك إن فعلت كنتَ مصطفى كامل .

ويأيها الإنسانُ ! أَقْدِمْ على عظائم الأمور ، ولا تلتَفِت يَمنةً ولا يَسْتَفِ يَمنةً ولا يَسْتَقِ الْمُعْرِضِين والنّاقين ، واختَرِق بسيف شَجَاعتك صفوف المُعترِضين والنّاقين ، ولِسُمَّونك عظيماً كالهازِئين والساخِرين ، فانهم سيعتَرفون بفَضْلك ، ولِسُمَّونك عظيماً كما مثَّوا مصطفى كاملٍ .

ويأيها الراحلُ المودَّع ! إن بينَ جنبً لوعة تَمْتلِج لِفراقك، لا أُعرِفُ سبيلاً إلى التمبير عنها إلا القلمَ .

وهأنذَا أعالجُ القلمَ عِلاجًا شديداً ، على أن يُسْفِفَنِي بحاجتى ، وأقلّبه ظهراً لبطن ، وأكثِر من استِمداده ، وأضغَط به القرطاس ضغطاً شديداً ، فلاأراهُ يَغنى عنى شيئاً خطر لى أن الحزنَ فى شُوَيْدَاه القلب ، وأنه بميد الغَوْرِ ، لا تبلُفه هذه الأداة القصيرةُ التى فى يدِى ، فاستبدَلتُ بها أداةً أطولَ منها ، فكان حكمُها حكم سابقتها .

إذن كيف أُعَبِّرُ عن وجْدِى أيها الفقيدُ الكريمُ، وقد خرِس القلمُ، وعَبِيَ اللّسان ؟

أَلَان عرفتُ السبيلَ ، ووصلتُ إلى ما أريد .

أنت الآن في عالمَ الأرواح ، وقد انكشف لك كلُّ شيء من أسرار النّفوس ودخائل القلوب ، ولابُدَّ أن يكون قد انكشف لك ما يُكِن قلي من الوَجْد عليك ، والأسنف على فراقك. فما حاجتى بعد ذلك إلى ترجَمة القلمِ أو تَمبير اللّسان ؟

أيها الراحلُ المودَّعُ الطِبتَ حيًّا وميتًا خدمتَ أمَّنكَ في حياتك وبعد مماتك . ولولا حياتُك ما نَمَت العاطفةُ الوطنيّةُ في نفوس المِسمِين ، ولولا مماتُك ما عرف العالمُ أجعُ أن الأمةَ المِسريةَ — على اختلاف مشاربها ومذاهبها — تجمعُها كلة واحدة ، هي : حبُ الوطن ، وحبُّ رجالِهِ العامِلين .



# ٨٤ ــ أبو نصر المَنَـازى وأبو العلاء المعرى

قيل إن أبا نصر أحمد بن يوسف المنازى ، دخل على أبى العلاء المَرى فى جماعة من أهل الأدب ، فأنشد كل واحد منهم من شعره ما تيسًر ، فأنشده أبو نصر :

وقانا لفحة الرّمضاء واد سقاهُ مُضاعَف النيثِ المبيم نرلنا دَوْحَه فحَنا علينا حُنُوَّ الوالدات على الفَطيم وأرشَفَنا على ظمأ زُلالا ألنَّ من المُدامة للنّديم يصُد الشمس أنَّى واجهتنا فيحجُبها ويأذَن للنّسيم يروع حَصاه حالية المذارى فتليس جانب اليقد النَّظيم

فقال أبو العلاء : « أنت أشعرُ مَن بالشأم . »

ثم رحل أبو العلاء إلى بغداد ، فدخل المنازى عليه فى جماعة من أهل الأدب ببغداد – وأبو العلاء لا يعرف منهم أحداً – فأنشد كل واحد ما حضره من شعره ، حتى جاءت نَوْبة المنازى فأنشد :

لقد عَرَض الْحُمَامُ لنا بسَعْبِعِ إذا أَصغَى له رَكْبُ تلاحَى

شَجًا قلبَ الحَلِيُّ فقيل : غَنَّى وبرح بالشجِيُّ فقيل : ناما وكم للشَّوقِ في أحشاء صَبِّ إذا اندملت أَجَدُّ لها جِراما ضيفُ الصبر عنك وإن تقاوى وسكرانُ الفؤاد وإن تصاحَى بذاك بَنُو الهوى سَكرى مُعاةٌ كأحداقِ المهَا مرضَى صِعاما

فقـال أبو العــلاء : « ومَن بالسراق . » عطفًا على قوله « مَن بالشأم »



## ٩ – معاوية وعرابة بن أوس الانصارى

. كان عرابة بن أوس الأنصارى سيد ناديه ، و بمَال عافِيهِ ، تُجِله عشيرته ، و يَمَال عافِيهِ ، تُجِله عشيرته ، و ينزل قومه على إرادته ، فقال له معاوية : « بأى شىء سدت قومك ياعرابة ؟ » قال : « أخبرك يامعاوية بأنى كنت لهم كماكان حاتم لقومه » قال : « كان كما وصف نفسه بقوله :

وأصبحت فى أمر العشيرة كلها كذى الحلم يُرضى ما يقول و يعرف وذاك لأنى لا أعادى سراتهم ولا عن أخى ضرائهم أَتَنكُفُ وإنى لأُعطى سائلى ولربما أكلف ما لا أستطيع فَأَكلَفُ وانى لمذموم إذا قبل : حاتم نبا نَبْوَةً ؛ إن الكريم يُعنَقُ ووالله إني لأعفو عن سفيههم ، وأحلم عن جاهلهم ، وأسمى في حوائجهم ، وأعطى سائلهم فن فعل فعلى فهو مثلى ، ومن فعل أحسن من فعلى فهو أفضل منى ، ومن قصر عن فعلى فأنا خير منه . »

فقال معاوية: « لقد صدق الشماخ حيث يقول فيك: — رأيت عرابة الأوسى يسمو إلى الخيرات منقطع القرين إذا ما راية رمعت لجــــد تلقاها عرابة باليــــين

#### ٥٠ \_ العُقاب

العقاب خفیفة الجناح ، سریمة الطَیَران ، إِن شاءت ارتفعت حتی لا تُری ، وإِن شاءت هَبَطَتَ . وهی مُولَعةٌ بصید ِ الحیّات .



وفى طبعها – قبل أن تتدرّب – فل أن الله المرّب ولا تجدّ فى طَلَبِه ؟ بل لا تزال موفية على شرف عال ، فإذا رأت سباع الطير قد صادت شيئًا ، انقضّت عليه ، فتتركه لها ، وتنجو بنفسها .

ومتی جاعت لم یمتنع علیها الذّئب ، وربما صادت مُمُر الوحش ، وذلك أنها إذا نظرت الحمار ، رَمَت بنفسها فی الماء حتی یَبْتُلَّ جناحاها ، ثم تتمرَّغ فی التراب وتطیر ، فتقع علی هامّته ، وتصفی علی عینیه بجناحیها ، فتماؤها تُراباً ، فلا یری أین فده ، فیؤخذ .

وقد وصف العقاب الشعراء ؛ فمن ذلك ما قاله أبو الفرج الببغاء ما كل ذات غِنلَب وناب من سائر الجارح والكلاب بُدُرك في الجِند والطّلاب أَيْسَرَ ما يُدْرَك بالمُقابِ شريفة الصِّبغة والأنساب تطير من جناحِها في غابِ وتَسْتُر الأرض عن السَّحاب وتَحْجُبُ الشمس بلاحِجاب يَظَلُ منها الجو في اغْتِراب مُسْتَوْحِشاً للطَّير كالمُرْتاب

# #

ذَكَية تَنْظر من شِهاب ذات جِران وَاسِع الْجُلْبابِ
وَمَنْكِب ضَغْم أَثبت رابى وتمنْسِر مُوثَق النَّصاب
وراحَتَى لَيْثِ شَرَى غَلَّاب نِيطَت إلى براثن صلاب
مُرْهَفَةٍ أَمْضَى من الْحِراب وكل ما حَلَّق في الضَّباب
للكها خاضِعة الرُّقاب



# ٥١ ــ أبو العتـــاهية

نَشأَ بالكُوفة وسَكَن بَندادَ ، وكان يَبيعُ الجراد ، فَقيل له الجراد . ومن مديحه :

إِنِّى أَمِنْتُ مِن الزَّمَانُ وَصَرْفَهِ لَمَا عَلِقَتَ مِن الأَميرِ حَبَالاً لَو يَسْتَطَيعُ النَّاسَ مِن إِجْلاله تَحَذِّوا له حُرَّ الْخُدود نِمَالاً إِن المَطَايا تَشْتَكَيكَ لأَنْها قَطَمَت إليك سَبَاسِباً ورِمالاً فإذا وَرَدْنُ بنا وَرَدْنُ خَفَاتُهَا وإذا صَدَرْنُ بنا صَدَرُنْ ثِقَالاً

وهذه الأبيات قالها فى تمثرو بن القلاء، فأعطاه سَبِمين ألف دره . وخلع عليه من الجِلَع ما لم يقدر أن ينهض به ، فغار الشَّمراء لذلك ، فَمَمَم قال: ﴿ يَا مَعْشَر الشَّمراء ! تَجبًا لَكُم ! ما أَشَدَّ حَسدكم بعضكم بعضًا ! إِن أَحَدَكُم يَأْتينا لِيَمْدَحنا بقصيدة يُشَبِّب فيها بصديقته بخمسين بيتًا ، فا يَيْلُفنا حتى تذهب لذاذة مدحه ورَوْنق شِعره ، وقد أتانا أبو المتاهية يُشَبِّب بأينات يسيرة ، فا لكم منه تَغارون ؟ »

وكان أبو العتاهِيَة لما مدحَه بهذه الأبيات تأخَّر عنه بِرْه قليلاً ، فكتَب إليه يَسْتَبْطِئه :

أصابَت علينا جُودَك العبنُ يا عمرُو فنحن لها نَبْنى التّمائِم والنّشَرْ سَنَرَقيكَ بِالأَشْمارِ حتى تَمَلّها وإن لم تُغنِي منها رَقَيْناك بِالسُّورُ قال أَشْجَع السّلمى الشاعر المشهور: « أَذِنَ الحَليفةُ المهدِئُ النَّاس في الدخول عليه ، فدخَلنا فأَمرَنا بالجلوس ، فاتّفق أن جَلَسَ بجنبي بَشَّارُ بْنُ مُرْد ، وسَكت المهدِئُ فسَكت الناس ، فسَمِع بَشَّارِحِسًا فقال لى : « من هذا؟ » فقلت : « أبو المتاهية . » فقال : « أَثُراه مُنْشِدُ في هذا المَحْفِل ؟ » فقلت : « أَحْسَبُهُ سَيَفْعل . » قال : فأمره المهدى أن ينشد فأنشد :

أذلأ فأجمل إدلاكمي ألا ما لسيَّدتي مالَمـــــا قال : ﴿ فَنَخَسَنَى بِشَارٌ ۚ بِمِرْ فَقَهِ وَقَالَ : وَيْحَكَ ۚ ! أُرَأَيْتَ أَجْسَر مَن هذا يُنْشِد مثل هذا الشمر في هذا الموضع ؟ ، حتى بِلغ إِلى قوله : أُتَتْ الْجِلافَةُ مُنْقَادَةً إِلَيه تُجَرِّرُ أَذْبَالَهَا فلم تَكُ تَصْلُحُ إِلَّا له ولم يَكُ يَصْلُحُ إِلَّا لَهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ كَرُ لُزلَت الأرْض زَلْزالَهـا ولَوْ رامَها أحـدُ غَيْرِه لما قبل الله أعمالَمــــا ولو لم تُطِعْه كِناتُ القُاوب فقال لى بشار : ﴿ أَنْظُر ! وَيْحَكَ بِا أَشْجَعِ ! هل طار الخليفة عن فَرْشِهِ ؟ ٥ قال أَشْجَع : ﴿ فَوَالله مَا انْصَرَفَ أَحَدُ عَن ذلك المجلِس بجائِزَة غير أبي المتاهِيَة . ، وله فى الرُّهْدِ أَشْمار كثيره . وهو من مُقَدَّى المُـُوَلدين فى طبقـَـة بَشّار وأبى نُواس وتلك الطائِفة ، وشِعْره كَثير .

وكانت ولادَتُه فى سنة ثلاثين ومائة ، وتُورُفَّى يوم الاثنين لثَمان خَلَوْن من جمادىالآخرةسنة إحدىعشرةومائتين — وقيل ثلاث عشرة ومائتين — بَغْداد ، وقَبْرُهْ عَلى نَهْر عيسى قُبالَة قَنْظَرَة الزَّيَّاتين (رحمه الله تمالى ) .

ولما حَضرَتْه الوَفاةُ قال : ﴿ أَشْتَهَى أَنْ يَجِىءَ مُخارِقَ المُغَى ، وُيُغَنَّى عند رَأْسِي . ﴾ ( والبيتان له من جملة أبيات ) :

إذا ما انْقَضَتْ عنى من الدَّهرمُدَّتى فإن عَزاء الباكيات ِ قَلِيلُ سَيُعْرَضُ عن ذِكْرى وتُنْسَى مَودَّتى ويَحْدُث بعدى لِلْخَليل خليل

وأوْصى أَنْ يُكْتَبِ على غَبْرِه هذا البيت .

إِنْ عَيْشًا يَكُونُ آخِرَهُ المو تَ لميشٌ مُعَجَّلِ التَّنْغيص

ويحكى أنَّه لتِيَ يوماً أبا نُواس فقال له : « كم تَمْمل فى يومك من الشّمر ؟ » فقال أبو المتاهية : « لكننى أعمل المائة والمائتين فى اليــوم . » فقال أبو نواس : « لأنْك تعمل مِثل قولك :

يا عتبُ ما لى ولكِ يا ليتَنَى لم أَركِ

« ولو أردتُ مِثل هذا الألف والألفين لقدَرتُ عليه . » ومن لَطيف شعره قوله :

وحكاياته كثيرة ، ومن شعره في عتبةً جارية المهدى :

يا إخوتى إن الهَوى قاتلى فبشّروا الأكفان من عاجل ولا تلوموا في اتّباع الهوى فإننى في شُنْلٍ شاغِل

ويقول فيها :

عينى على عتب أَ مُنهاتُهُ بدَمها المُنسكب السائِل يا مَن رأى قبلى قتيلا بكى من شدة الوَجدِ على القاتل بسطت كنّى نحوكم سائلاً ماذا تردُّون على السّائل إن لم تُنياوه فقولوا له قولاً جيلاً بدَلَ النائل أو كنتم العامَ على عُسرة منه فنوه إلى القابِل

وكان أبو العتاهية ترك قولَ الشعر ، فحكَّى قال : ﴿ لَمَا امْتَنْعَتُ مَنْ قُولُ الشَّعْرِ ، فَلَمَا دَخَلَتُهُ دَهِشْت ، قوله أمر المهدِئُ بَحَبَّسَى فى سِجِن الجرائم . فلما دخلتُهُ دَهِشْت ، ورأيت مَنظرًا هالَنَى ، فطلبتُ موضِعًا آوِى فيه ، فإذا أنا بكمل

حسنِ البزَّة والوجه ، عليه سيها الخيرِ ، فقصدته وجلست من غير سلام عليه ، لِمَا أنا فيه من الجزَع والمُميرة والفكر ، فكثت كذلك مَلِيًّا وإذا الرجل مُيْشِدُ :

تعودتُ مسَّ الثَّمرُّ حتى أَلِفتهُ وأسلمني حسنُ العَزاء إِلَى الصَّبْرِ وَصَيِّرِ فَي العَّبْرِ وَصَيِّرِ فَي العَبْرِ وَصَيِّرِ فَي اللهِ من حيثُ لاأدرى

فاستحسَنتُ البيتين وتبرَّكت بهما . وثاب إلى عقلي . فقلت له : « تفضل – أعزك الله – على بإعادتهما . ، فقال : ياهذا وَيحك َ ! ما أسوأ أدبك ، وأقل عقلَك ومروءتَك ! دخلتَ فلم تُسلَّم عَلَى ۖ تسليمَ المسْلم عَلَى المسْلم ، ولا سألتَنى مَسألة الوارد عَلَى المقيم ، حتى سمِعتَ منى يبتين من الشعر الذي لم يجمل الله تمالى فِيك خيراً ولا أدباً ولا مَماشاً غيرَه، طفِقت تستنشِدنى مبتدئًا كأن بيننا أنسًا وسالفَ مودة توجب بَسط القَبض ، ولم تذكر ماكان منك ، ولا اعتذرتَ عمـا بدا من إساءة أدَّ بك . ، فقلت : « اعذِرني مُتفضًّلاً ، فدون ما أنا فيه مُيدهِش . » قال : « وفيم أنت ؟ تركتَ الشمر الذي هو جاهُك عندهم ، وسَابك إليهم ، ولا بدَّ أن تقوله فتُطلَق . وأنا مطالَب بميسى بن ِ زيْدٍ ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدُلَّ عليه وعلى مكانه ، فإن دلَلتُ عليه لقيتُ الله بدمه ، وغضِب منى رسول الله ، وإلاَّ تُتِلْتُ ، فأنا أَوْلَى بالحيرة منك .

وها أنت ذا ترى صَبرى واحتسابي . » فقلت : « يَكْفَيْكُ الله عز وجل . » وخجلت منه ، فقال : « لا أجم عليك التوييخ والمَنع ، اممع البيتين . » ثم أعادهما على مرارًا حتى حفظتُهما ، ثم دُعِيَ به وبي . فقلت له : « من أنت أعزك الله عز وجل ! » قال : « أنا حاضر صاحب عيسى ابن زيْدٍ ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ، فأدخلنا على المهدئ ، فلما وقفنا بين يديه قال للرجل : ﴿ أَينَ عَيْسَى بَنُ زَيْدٌ ؟ ﴾ قال : ﴿ وَمَا مُدريني أين عيسي بن زيد ؟ تطلّبتَه فهرب منك في البلاد ، وحبستَني فمن أين أقف عَلَى خبره؟ » قالله : « متىكان متواريًا ؟ وأين آخر عَهدك به ؟ وعند مَن لقيتَه ؟ ﴾ قال : ﴿ مَالقَيْتُهُ مَنْذَ تَوَارَى ، وَلَا عَرَفْتَ لَهُ خَيْراً . ﴾ قال : « والله لتدُلَّن عليه أو لأضربنّ عنقَك الساعة . » فقال : « إصنع مابدا لك ، فوالله ما أدلُّك على ابن رسول الله صلى الله عليه وســلم ، وأَلْقَ الله تمالى ورسوله عليه السلام بدمه ، ولوكان بين تَوْبى وجلدى ماكشفت لك عنه » قال: « اضربوا عنقه. » فأمر به فضربت عنقه . ثم دعا بي فقال : « أتقول الشعر أو ألحقُك به ؟ » قلت : « بل أقول . » قال : ﴿ أَطْلِقُوهِ . ﴾ فأطلقت .

وقد رَوَى القاضى أبو على التّنوخِيُّ فى البيتين المذكورين زيادة يبتِ ثالث وهو :

إذا أنا لم أَفْنَع من الدهر بالذي تكرَّهْتُ منه طال عَثْبي على الدهر

ومن شمر أبى المتاهية فى الحكم قوله: -

الحِرْص داء قد أضـــرً بمن تَرَى إلا قليلا كم من عزيز قد رأيـــت الحرص صبَّحه ذليلا فتجنب الشَّهوات واحــــذرْ أن تكون لها قَتيلا فلَربَّ شهوةِ ساعةٍ قد أورثتْ حُزنًا طويلا

\* \*

من لم يكنْ لك مُنْصِفًا فى الوُدّ فابْغ به بَديلا وعليك نفسك فارْعَها واكسِبْ لهَا فسلاً جميلا ولقلًا الله عليك إلا مستطيلا والمره إن عرف الجلسيل وجدتَه يَبْنِي الجميلا

#### وقوله:

خيرُ أيام الفتى يومٌ نفع واصطناع الخير أبق ماصنع ونظيرُ المرء في ممروفه شافعٌ مَتَّ إليه فشفَع خذمن الدنيا الذي دَرَّتْ به واسْلُ عما بان منها وانقطع إِمَّا الدنيا مَتَاعُ زَائُلُ فَاقتصدُ فِيهِ وَخُذُ مَنْهُ وَدَعُ وارضَ للناس بمَا تَرضَى به واتْبعُ الحق فنمُمَ اللَّبَعُ وابغ مااسْطَمَّتَ عن الناس الغِنَى فن احتاج إلى الناس ضَرَعُ

ما أنا إلا لمن بَنَانِي أرى خليلي كا يراني لست أرى ما ملكتُ طَرْفي مكان من لا يرى مكاني لا ترى ما في الهوات لا ترقح الحير عند من لا يصلح إلا على الهوات ولا تدع مكسبًا حلالًا تكون منه على بيان فالمال من حِله قوام الميرض والوجه واللسان والفقر ذائ عليه باب مفتاحه العجز والتواني



## ٢٥ – أمّ العبّاس بن المأمون

عن أبي عبدالله النُّمبريُّ قال : كنتُ يوماً مع المأمون وكان بالكوفة ، فركب للصَّيد ، ومعه سَرَّيَّة من العسكر ، فبينها هو سائر إذ لاحت له طَريدَةٌ فأطلق عِنان جواده . وكان على سابق من الخيل ، فأشرَف على نهر ماه من الفُرات ، فإذا هو بجارية عربية خُمَاسيّة ِ القَدُّ ، كأنها القمر ليـلةَ تمامه ويبدها قِربة قد ملأتها ماء ، وحملتُها على كَتِفها ، وصعِدت من حافَة النَّهر ، فامحلُّ وكاؤها ، فصاحت برفيع صوتها : ﴿ يَا أَبِتِ ! أَدْرُكُ فَاهَا ، قَدْ غَلْبَنِي فُوهَا ، لَاطَاقَةَ لَى بَفِيهَا . ﴾ « فعجب المأمون من فصاحتها ، ورمت الجاريةُ القِربةَ من يدها ، فقال لها المأمون : « يا جاريةُ ! من أيُّ العرب أنت ؟ » قالت : « أنا من بني كِلابِ . » قال : وما الَّذي حملك أن تكوني من الكلاب ؟ » فقالت : « والله لستُ من الكلاب ، وإنحا أنا من قوم كرام غير لثام ، يَقْرُون الضَّيف ويضربون بالسيف » ثم قالت : « يا فتى ؟ من أَىُّ الناسأنت ؟ » فقال : « أَوَ عِندَكُ علم بالأنساب ؟ » قالت : ﴿ نَعُ . ﴾ قال لهـا : ﴿ أَنَا مِن مُضِرَ الْحُرَاء . ﴾ قالت : « من أى مضرَ ؟ » قال : « مِن أكريها نسبًا ، وأعظمها حَسبًا ، وخيرها أمَّا وأبًا ، مِّمن تهابُه مضركلُها . » قالت : « أَظنُّكُ من كِن نَهَ . »

قال : « أنا من كنانة . » قالت : « فين أيُّ كنانة ؟ » قال : « من أكريها مولِدا ، وأشرفها عتِداً ، وأطولها في المُكرَمات يداً ، ممن تهابُه كِنانةُ وتخافه . » فقالت : « إِذًا أنتَ من قريشِ . » قال : « أنا من قريش . » قالت : « من أيّ قريش ؟ » قال : « من أجليها ذِكرًا ، وأعظمها فخرًا ، ممن تهابه قريش كلُّها وتَخشاه. » قالت: « أنت واللهِ من بنى هاشم ٍ » ، قال : « أنا من بنى هاشم ٍ. » قالت : « من أى هاشم ٍ؟ » قال : « من أعلاها منزِلةً . وأشرفهـا قبيلةً ، ممن تهابه هاشم وتخافه . » فعند ذلك قبّلت ِ الأرض وقالت : « السلام عليكَ يا أمير المؤمنين ، وخليفةَ ربِّ المالمين . » فسجب المأمون وطرب طربًا عظيما ، وقال : « والله لأنزوَّجَنَّ بهــذه الجارية ؛ لأنها من أكبرالفنائم ، » ووقف حتّى تلاحَقت عنده العساكِرُ فَنْزَلَ هَنَاكُ ، وَأَنفَذَ خَلْفَ أَبِهَا ، وخطَّبِها منه ، فزوَّجه بِها ، وأخذها وعاد مسروراً . وهي والدة ابنه العبّاس . »



#### ۵۳ ـ نفس كبيرة

· كتب إلى بديع الزمان بعض إخوانه يهتُّنه بمرض أبى بكر الُخُوارزى ، وكان بينهما مُنافسة ، فكتب البديع : -

الْحُرُّ - أطال الله بقاءك - لاسيًا إذا عَرَف الدهرَ مَعْرفتى ، ووصف أحواله صفتى - إذا نظر علم أنَّ نِمَ الدَّهرَ ما دامت معدومة فهى أمانى ، وإن وُجدت فهى عوارى . وأنَّ عِنَ الأيام وإن طالت فستنفَد ، وإن لم تُصِب فكأنْ قد ، فكيف يَشْمَت بالحِئنَة من لا يأمنها فى نفسه ، ولا يَعْدَمُها فى جنسه . والشَّامِت إن أَفْلت فليس يفوت وإن لم يُمت فسيموت . وما أقبح الشَّماتة بمن أمِن الإِماتة ! فكيف بمن يتوقَّها بعد كل لحظة ، وعقب كل لَفْظة ؟ والدهر غَرْانُ طَمه الحيار، وظمآنُ شِرْبه الأحرار . فهل يشمَت المرء والدهر غَرْانُ طَمه الحيار، وظمآنُ شِرْبه الأحرار . فهل يشمَت المرء بأنياب آكله ؟ أم يُسَرُّ الماقل بسلاح قاتله ؟

وهذا الفاصل – شفاه الله – إن ظاهر ناه بالمداوة قليلا ، فقد باطّاه ودًّا جميلا . والحر عند الحُمِيَّة لا يَصْطاد ، ولكنه عند الكرم يُنقاد ، وعند الشَّدائد تَذْهَب الأحْقاد ، فلا تَتصوَّرْ حالتي إلا بصورتها من التّوجُّع لمَّلته ، والتحرُّن لمرضَتهِ . وقاه الله المكروه ا ووَقاني سماع المحذور فيه ! عَنَّه وحواله ، ولُطفه وطُوله .

# ٥٤ – المعتَصِم بنُ صادح ٍ على فراش الموت

الأندَلس في أمر مَريج ، زال عنها سلطان الخلافة فاضطَّربت ، وفقدَت رواسِيهَا من بني أمية فادت ، وأصبحت كرُقمة الشَّطْرَنج ، يتفالَب الملوك على كل يبت فيها ، كل قوي يحوز ماوسِع حولُه وهِمَّته ، والعيش غِلاَب ، « والبَرّ أوسعُ والدنيا لمن عَلَباً . ،

في هذا المُعتَرك ملك محمّد بن أحمد بن صادح التّجبيّ مدينة (وَشُقَة) بالأندلس . ثم ملك ابنه مَعْنُ بن محمّد مدينة (الرّية)(١) . وخلفه ابنه أبو يحيي المعتَصِم بالله وهو في سنّ الرابعة عشرة . نشأ في مُلك ضيق الراقعة ، فاستعاض منه سعة الخلق وبُعدَ الهمة ، وحِلية العلم والأدب ، والسخاء الشامل ، والجود العميم ، حتى طاول المعتمِد بن عبّاد كيرَ ملوك الطوائف ونافسه ، وقال أمير المسلمين يوسفُ بن تاشفين حيا لقيمُها بالأندلس « هذان رجُلا هذه الجزيرة . »

قال ان خلكان:

« وَكَانَ رَحْبُ الْفِنَاءَ ، جَزِيلَ العَطَاءَ ، حَلِيماً عَنِ الدِّمَاءِ ، طافت

<sup>(</sup>١) مدينه بالأمداس على ساحل البحر الرومي كانت قاعدة الأسطول الاسلامي .

به الآمالُ ، واتسع فى لمَدحه المَقال ، وأعملت إلى حضرته الرَّحال ، وليَّمه جماعة من فُحول الشعراء . »

وقال الفتح بن خاقان :

د ملك أقام سوق الممارف على سافها ، وأبدع فى انتظام تجالسها واتسافها ، وأبدع فى انتظام تجالسها واتسافها ، وأوضَح رسمها ، وأثبت فى جبين أيامه وسمها ، لم تحفل أيامه من مُناظرة ، ولا مَمُرت إلا بُحذاكرة أو مُحاضرة . وكانت دولته مشرعاً للكرم ، ومطلعاً للحمم ؛ فلاحَث بها شمُوسٌ ، وارتاحت فيها نفوسٌ ، ونفقت فيها أعلام الأعلام ، وتدفقت بجار الكلام ، كإجادة ابن عمار وإبداعه فى قوله مُعتذرًا من وَداعه :

أَمُعَتَصِماً بِالله والحسربُ ترتمى بأبطالها والخيلُ بالخيـل تَلتَـقِى دعْتَى المطايا للرَّحيـل وإنَّى لأَفرَق من ذكر النَّوى والتَّفرقِ وإنى إذا غرَّبتُ عنكَ فإنَّما جبينُك شمسٌ والْمَريَّةُ مَشرقِ »

وكان المتصم كالمعتمدِ بنِ عبّاد شاعرًا مجيداً . كتب إلى الوزير الشّاعر ابن عمّـار :

 طوى الأمير أربمين عاماً في إمارته ، شاع فيها ذكرُه ، ونبه اسمه ، وحلّب الدهر أشطُره ، ورأى أحداثه وعِبَره ، ثم حُمَّ القضاء ، ويمث ابن تاشفين جُنوده عَلَى ملوك الطوائف تُثلُّ عروشهم ، وتُكفِّ آثارهم ، ولتى « رَجُلَا الجزيرة » الصدماتِ الأولى ، فدارت على المعتمدِ الدَّائِرات ، فإذا هو أسير أُثْمَاتَ (١) ، وللمعتمدِ بن عبّاد قِصة مواهِ العبرات والزَّفرات .

وعَلِم ابن صهادح بما أصاب صاحبَه فعلَكَه الغمّ ، وناء به الحزن وكان أسعدَ من صاحبه جَدًّا ، نجَّاه الموت من الإسار، وأنقذَه الحِمام من المذلّة . « رُبَّ عيشِ أَخفُ منه الحِمامُ . » ولله ابن بَسَّام حين يقول :

« وكان بين المتَصِم وبين الله سريرة أسلَفت له عنـد الحمام يداً مشكورةً ، فمـات وليس بينه وبين حُلول الفاقِرة به إلا أَيام يسيرةُ في شُلطانه وبلده ، وبين أهلهِ وولَده . »

دع ما نتمق الكتاب وأسد الشمراء، ودع أربمين طَواها الزَّمان كَانَّها أحلامٌ، وانظُر المعتصم ليلة الخيس لثمان بَقِيْنَ من شهر ربيع الأول سنة أربيع ونمانين وأربعائة — اللَّيلة التي طلع عليه بالرّدى فَجْرُها. ها هو ذَا على فِراش الموت في قصرِه بالْمَرِيَّة ، ومُعسكر ابن تاشفين على مقربة من المدينة ، ترى خِيامَه ، وتسمعُ ضوضاءه ،

<sup>(</sup>۱) ملیده کات وراء مراکش .

ويسمع المتمِم وَجبةً من الجيش اللَّجِب ، والجنـدِ المُصطَخِب، فيقول كأنْ لم ينتم بالدُلك والجاه أربمين عاماً :

« لا إله إلا الله، نُنِّص علينا كلُّ شيء حتى الموت » قالت « أَرْوَى » إحدى جَوَاريه : « فدَمَمت عَيْنَاىَ ، فلا أَنسى طَرْفًا إلىَّ يرفَمُه ، وإنشاده لى بصوت لا أَكادُ أَسمَه : »

« ترفَّق بدَمْمِك لا تُفنِه فبين يدَيك بكا لا طَوِيلُ »



## ٥٥ – من رسالة لابي عمر بن بحر الجاحظ فى الحاسِد والمحسود

الحسدُ – أبقاك الله – داء ينهَك الجسد، ويُفسد الأوَد . علاجه عَسِر، وصاحبه ضَجِر . وهو باب غامض ، وأمر متعذَّر ، وما ظهر منه فلا يُداوَى، وما بطَّن منه فمداويه في عناء ؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : « دبَّ إليكم داء الأم من قبلكم : الحسدُ والبغضاء ، وقال بعض الناس لجلسائه: « أَيُّ الناس أقلَّ غَفْلة ؟ » فقال بمضهم: « صاحب لَيلِ ؛ إنما همُّه أن يُصبح . » فقال : ﴿ إنه لَكذَا ، وليس كذاك » فقالوا له : « فَأَخْبِرِنَا بَأْقِلِ النَّاسِ غَفْلَةً . » فقال : « الحاسد ؛ إنما همُّهُ أَن يَنزعِ الله منك النَّممة التي أعْطاكُها ، فلا ينفُل أبداً . » ويروى عن الحسن أنَّه قال : « الحسد أسرع في الدين من النار في الخطب اليابس، وما أُتِيَ المحسودُ من حاسده إلا مرِّ قِبَـل فضل الله عنده ونعمتهِ عليه . قال عز وجل: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ٓ آ تَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيها. ﴾ والحسد عَقيد الْكُفر، وحَليف الباطل، وضِدُّ الحق، وحَرب

البَيان ، فقد ذمّ الله أهل الكتاب به فقال : ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْل

الْكَتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَمْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْشُمِهِمْ . » فمنه تتولَّد المداوة ، وهو سَبب كل قطيعة ، ومنتج كل وَحْشة ، ومُفرَّق كل جماعة ، وقاطع كل رحِم من الأقرباء ، ومُحدث التَّفَرُق بين القُرَناء ، ومُلقَّح الشر بين الخُلفاء ، يَكُسُسُفي الصدر كُمون النَّار في الحَجَر .

ولو لم يدخُل على الحاسد — بعد تَراكُم العُمُوم على قلبه، واستِكمان الحزن فى جَوْفه، وَكَثرة مَضَضه، ووَسواس ضميره، وتنفُص عُمره، وكذر نفسه، ونكد عيشه — إلا استِصفارُه نِعمة الله عِنْدَهُ، وسُخطه على سيّده بما أفاد غيره، وتمنيه عليه أن يرجع فى هبته إباه، وألا يرزُق أحداً سِواه — لكان عند ذَوِى المقول مَرحوماً، وكان لدَّيهم فى القياس مظلوماً. وقد قال بعض الأعراب: «ما رأيتُ ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد: نفسٌ دائم، وقلب هائم، وحزن لازم. والحاسد تحذول ومَوْزور، والمحسود تحبوب ومَنصور. والحاسد مغموم ومهجور، والمحسود مَنْشِيٌّ ومَزور.

والحسد – رجمك الله – أول خطيئة ظهرت في السموات، وأول مَعصية حدثت في الأرض ، خُصَّ به أفضل الملائكة فعَصَى ربّه ، وقايَسه في خَلقه ، واستكبر عايه ، فقال : « خَاقتَنَى مِنْ نَارٍ وَخَاقْشَهُ مِنْ طِينِ. ، فلمنه وجعله إبليساً ، وأنزله من جواره بعد أن كان أنيساً ، وشوَّه خُلْقه نشويها ، وموَّه على قلبه تمويها . نسى به عَزْمَ ربه فواقع الخطيئة ، فارتَدع المحسود فتاب عليه وهَدَى ، ومضى اللهين الحاسد فى حَسَدِه فشقي وغوى . وأمَّا فى الأرض فابْنَا آدَم حسَد أحدها أخاه فمصى ربه ، وأثكل أباه . وبالحسد طوَّعت له نفسه قتل أخيه فقتله ، فأصبح من الخاسرين ؛ فقد حَمله الحسد إلى فاية القَسْوة ، وبلغ به أقصى حدود المُقوق ، إذ ألقى الحجر عليه شادِخا ، فأصبح عليه نادِماً صارخا .

ومن شأن الحاسد - إذا كان المَحسود غنيًّا - أن يُوجِّه على المال؛ فيقول: « جَمه حرامًا، ومنعه أيتامًا. » وألَّب عليه مَحاويج أقاربه، فتركهم له خُصَاء ، وأعانهم في الباطن ، وحمل المحسود على قطيعتهم في الظاهر، فقال : « لقد كفروا معروفك ، وأظهروا في الناس ذمّك ، ليس أمثالهُم يوصَلون ، فإنهم لا يَشكُرون . » وإن وجد له خصما أعانه عليه ظُلماً . وإن كان ممن يعاشره فاستشاره غشّه ، أو تفضل عليه بمَروف كفره ، أو دعاه إلى نَصْرِهِ خذَله ، أو حضر مدحَه ذمّه ، وإن سُئل عنه محزه ، وإن كانت عنده شهادة كتمها ، وإن كانت منه إليه زلة عظّمها ، وقال إنّه يجب أن يُعاد ولا يعود ، ويرى عليه القُمود .

وإن كأن المحسود عالمًا قال: « مبتدع لرأيه متبع ، حاطب كيل ، ومُبتنى نيل ، لا يَدرى ما حمَل ، قد ترك العمل ، فاقبل على الحيل . » وإن كأن المحسود ذا دِين قال : « متصنع يغزو ليوصى إليه ، ويحج ليُثنَى عليه ، ويصوم لتُقبَل شهادته ، ويُظهر النُسك ليودَع المال يبتَه ، ويقرأ في المسجد ليزوِّجَهُ جارُه ابنته ، ويحفر الجنائز لتُمرف شهرته . » وما لتيت حاسداً قط إلا تبيَّن مكنونه بتغيّر لونه ، وتخويص عينه ، وإخفاء سلامه ، والإقبال على غيرك ، والإعراض عنك ، والاستِثقال لحديثك ، والخلاف لرأيك .

وكان عبد الله بن أبي قبل نفاقه نسيج وحده ؛ لجودة رأيه ، وبعد هته ، ونبل شيمته ، وانقياد العشيرة له بالسيادة ، وإذعانهم له بالرياسة . وما استوجب ذلك إلا بعد ما استجمع له لبه ، وتبيّن لهم عقله ، وفقد ينهم جَهله ، ورأوه لذلك أهلا لما أطاق له حملا . فلما بَمث الله نبية صلى الله عليه وسلم ، وقدم المدينة ورأى (عَبدُ الله ) عِزَّ رَسُولِ الله ، شميخ بأنفه ، فهدم إسلامه بحسده ؛ وأظهر نفاقه ، وما صار منافقاً حتى صار حسوداً ، وما صار حسوداً ، عَمُق بعد اللب ، وجهل بعد العقل ، وتبوأ النار بعد الجنّة ولقد خطب النبي صلى الله وسلم بالمدينة فشكاه إلى الأنصار ، فقالوا : « يا رسول الله لا تَلُمهُ ؛ فإنا كنّا قد عقد ذنا له الخرر وقبل قدومك لتتوجه .

ولو سلِم للمخذول قلبه من الحسد لكان من الإسلام بمكان، ومن الشُؤدُد في ارتفاع، فوضَعه الله لحسَده، وأظهر نِفاقهُ. ولذلك قال القائل:

طال على الحاسد أحزانه فاصفر من كثرة أحزانه دَعْه فقد أُشْمِلَ في جَوْفه ما هاجَ فيه حَرَّ نيرانه الميبُ أَشْعَى عنده لذة من لذَّة المال خَلزًانهِ فارْم على غاربه حَبْلَه نَسلَم من كثرة 'بهتانه »



### ٧٥ – الوزير المهــــلي

قال أبو إسحق إبراهيم بن هلال الصابى فى الوزير المهلي :

قل للوزير أبى محمـــد الذى قد أعجزت كل الورى أوصافه الك فى الجالس منطق يشنى الجوى ويسوغ فى أذن الأديب سلافه وكأن لفظك جوهر مُتنَخَّل وكأنما آذاننا أصدافه

والمهلي هو أبو محمد الحسن بن محمد بن هرون بن إبراهيم بن عبد الله ابن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب ، وزر لأحمد بن بويه الديلمى. وكانت وزارته سنة تسع وثلاثين وثلثمائة.

وكان أبو محمد من سروات الناس وأدبائهم وأجو ادهم وأعقائهم . وكان قبل اتصاله بالسلطان سائحاً في البلاد على طريق الفقر والنصوف . قال أبو على الصوفى : «كنت معه في بعض أوقاته أماشيه في إحدى طرقاته ، فضحر لضيق الحال فقال :

ألا موت يباع فأشـــتريه فهذا الميش مالا خير فيــه ألا رحم المهيمن نفس حر تَصــدَّق بالوفاة على أخيــه ثم تصرف بما يرضيه الدهر وبلغ المهلبي مبلغه. »

قال أبو على : « دخلت البصرة فاجتزت بسليمانان وإذا أنا بواسطيات وحراقات وطيارات فى عُدة وعِدة ، فسألت لمن هـذا ؟ فقيل للوزير ج ٣ (١٣) المهلبي. ونعتوا لى صاحبي ، فوصلت إليـه حتى رأيته ، فكتبت إليـه رقمة ، وتوصلت حتى دخلت فسلمت ، وجلست حتى خلا مجلسه ، فدفعت إليه الرقمة وفيها :

أَلَا قَـلَ لَلُوزِيرِ بَلَا احتشام مقال مُذَكِّرُ مَا قَـد نسيه أَتَذَكَرَ إِذَ تَقُولُ لَضِيقَ عِيش ﴿ أَلَا مُوتَ يَبِـاعِ فَأَشْـتَرِيهِ ﴾

فنظر إلى وقال: « نم . » ثم نهض وأنهضنى معه إلى مجلس الأنس ، وجمل يذاكرنى مامضى ، ويذكر لى كيف ترقت حاله . وقُدم الطمام فطممنا ، وأقبل ثلاثة من الفلمان على رأس أحدهم ثلاث بدر ، ومع الثالث طيب وبخور ، وأقبلت بغلة وائمة بسرج ثقيل ، فقال لى : « ياأبا على ! تفضل بقبول هذا ، ولا تخلف عن حاجة تعرض لك . » فشكرته وانصرفت . فلما هممت بالحروج من الباب استردنى وأنشدنى بديها :

رق الزمان لفاقتی ورثی لطول تحرقی و آنانی ما أرتجی و أجار ممــــا أتقی فلأغفرن له الكثيـــرمن الذنوب السبق إلا جنايته التی فعل المشيب بمفرق ،

#### ٨٥ – الغــازات السامة

أُضحَت الغازات السامة من أشد وسائل الحرب خطَراً ، وأبلغها أثرًا ، حتى أصبحَت جميع الدُّول تَخذِ الأَهبَـة لاتَّقاء شرَّها ، ودَفْم ضررها فتلجأ إلى الطرُق العامية لمنع خطَرها. وقد استُعيلت هذه الغازات في الحروب القديمة ، وأدرَكت الحكوماتُ أضرارَها البالغة وَآلَامَا الْجِسيمةُ ، فقررَت في مؤتَّمر السَّلام الذي عُقد بمدينة « لاهاي » سنة تسع وتسمين وثمانِمائة وألف عَدَم استعال الموادّ الكيميائيّـة في الحروب، وكذلك في مُعاهدة « لاهاى » عامَ سبيع وتِسعانة وألفٍ ، وانَّفَق المتمَّدون على تَحريم استعال الشُّم أو الأسلِحة المسمومة ، أو استمال أيَّة أداةِ غيرها تُسبِّب ألماً لا ضرورةَ له . وبرَغْم هذه المواثيقِ المؤكَّدة ، والاتفاقات الاجتماعيَّة ، استُعملت الغازات السَّامة في الحرب العاكميّة السُكبري (١٩١٤ – ١٩١٨) إذ فاجأ الألمانُ الفرنسيّين فى اليوم الثانى والمِشرين من شهر إبريل سنة خمسَ عشرةَ وتسمِائة بعد الألف بإطلاق غاز (الكلور) من اسطُوانات على جَبهة طولُها أربعة ﴿ أميال ﴾ فكان ذلك سببًا في دَفْع جيش العدُّق إلى الخلف عِدة ﴿ أَمِيالَ ﴾ ، فَضَلاً عن وقوع الهَلَع فى قُلُوبِ أَفَرَادِ الجِيشِ . وفي

الرابع والمِشرين من إبريل سنة خس عشرة وتسمِائة بعد الألف، أطلَق الألمان نفسُ هذا الغاز على الخط الكندى، وفي نَفس المنطَقة بكميات كبيرة ، إذ أطلَقو ستَّة آلاف أسطوانةٍ في يوم واحد على جَبهة بها ستةَ عشر ألفَ جنديٍّ ، فأدت إلى وفاة مُعظمهم . وقد تمكَّن الحلفاء عَقِب ذلك من تزويد أفراد جُيوشهم بقِناعات أوَّلية تَقيهم تأثير هذا الغازِ السامّ ، فلجأً الألمان إلى استمال غاز آخرَ غيرِ الكلور وهو غاز الفوسجين ، الذي لا تُجدى ممه سبُل الوقاية من الغاز الأوّل ، غيرَ أن الحلفاء كانت قد وصَلَتهم معلومات من أحدِ الأَسْرَى بأنَّ الألمان سيستعمِلون غازًا جديدًا ، علِموا من وصفه أنه غازُ الفوسجين ، فأعدّوا المُدّة للوقاية منه قبلَ استِماله . ولما كان اليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر سنة خمس عشرةَ وتسمائة وألف ، فاجأ الألمان جيوش الحلفاء به في المَيْدان الغربيّ بشدّة ، إلا أن تأثيرَه كان قليلاً ؛ لحيطة الحلفاء له قبل استعاله .

وفى اليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر من السنة نفسِها، استعمل الإنجليز غاز الكلور للمرّة الأولى ضِدّ الألمان، وكذلك الفرنسيون فى معركة «فردان، سنة ستّ عشرة وتسمِائة وألف ، وفى شهر يوليو من السنة نفسِها استعمَل الألمان غاز الخردل فى معركة

«الأيبر» لأول مرّة ، وهذا الغازُ من أقوى الغازات التى استُعملت ، ويُنتظَر استِماله فى المستقبل ؛ إذ أنه يسبَّب حدوث أبخرةٍ سامَّة خطِرة ليعدة أيام أو عدّة أسابيع . ويُصاب الإنسان من رَذاذه أو من لمس أشياء تلوثَث به . أو من بخاره بعد بَخْره .

والغازات السامّة منها ما هو خانق مثل غاز الكاور، وغاز الفوسجين، وهذه لها تأثيرات مشتركة ، وتحديث أعراضاً منشابهة ، فهي إذا وقعت على نسيج الرّئة وخلاياها أحدَّث تهينجاً وإفرازات غزيرة ، وسُمالاً واحتِقاناً يَزيد في وَزن الرّئة ، وتمتلئ شُعَبُها بإفراز رغوي الشكل، ويسبّب ذلك نَقْصاً في كمية الأكسجين بالدَّم والأنسجة ، وكل هذه الأعراض تؤدِّي إلى الموت إن لم يُسمَف المريض بالعلاج.

أما غاز آلحردل فهو من الموادِّ التي تتكوَّن في أثناء عمل موادِّ الصَّباغة ولنلك يُمكن تحويل مصانع الصَّباغة أو مصانع الحرير الصناعي إلى مصانع لإعداد غاز الحردل في مُدة أربع وعشرين ساعةً ، وهذا الفاز من الفازات المُحرقة ، ويعتبر أكثر الموادِّ الكيميائية استِمالاً في الحرب العالمية الكبرى . وقد يُهلَقي من الطائرات قنابلُ مملوءة الفازات . وتصل حمولة الطَّائرة الجوّية الآنَ إلى ثلاثة وعشرين بالفازات . وتصل حمولة الطَّائرة الجوّية الآنَ إلى ثلاثة وعشرين

(طنّا)، وتصل سرعتُها إلى نحو ثلثمائة «ميل»، والقنابلُ التي تلقيها الطائِرات لا تقتصِر على قنابلِ الغاز فقط، بل يُمكن أن تُلقى كافة أنواع القنابل؛ كالقنابلِ المتفجِّرة والقنابل المنحرِقة، والأولى تتراوح زنة الواحدة منها، بين مائة وخمسين (كيلوجرام) وألف وخمسائة (كيلوجرام) والأضرارُ التي تحدُث من هذه القنابل يُحدِثها الانفجار، وشظايا القُنبُلة. وأما القنابل المحرِقة؛ أى التي تسبِّب حريقاً، فهي صفيرة وخفيفة عادة؟ تتراوج زنة الواحدة منها بين (كيلوجرام) واحد وثلاثين (كيلوجرام).



3935 1. .. ﴿ قناع وقاية العازات السامة

وأهم وسائل آلحيطة ضد الفازات السامة هي استِمال القِناع ، وتَحصين المنازل ضِد الفارات ، وإنشاه المخابئ ليلجأ إليها الناس وقت الفارة ، إذ أنه إذا حَدثت الفارة والإنسان في مركبة أو سيّارة ، أو في الطّريق

المام يجِب عليه أن يلجَأ مباشرةً إلى المخابى ليَتَّقِيَ شرَّ هذه المازات السامّة.

ومن أه سُبُل الوِقاية استِمالُ القِناع الَّذَى أُعِدَّ فى السنوات الأخيرة لوِقاية المَينَين والرَّتَين من جميع النازاتِ الحربية ، وفى القناع ما يسمى بالمُرشَّح ، وهو صُندوق من الصَّفيح مَطلِيُّ من الخارج بطلاء ما نِع الرطوبة ، ويحتوى على موادَّ تُرشِّح الهواء وتُنتَّيه ، وتمتصُ منه الغازاتِ السامة . وهكذا يُشَقَى شر العِلم بالعلم ، أو كَا قيل : « وداوني بالتي كانت هي الدَّاء . »



### ه \_ فی سکان أمریکا

#### لحافظ بك إبراهيم :

أَىْ رِجَالَ الدُّنيا الجديدَة مَهْلاً قد شَأُو مِ بِالْمُخْرَاتِ الرِّجَالاً وَفَهِمْ مَنَى الْحَيَاةِ فَأَرْصَدُ ثُمُ عليها لَكُلُّ نَقْصٍ كَالاً وَحَرَصْتُم عَلَى المُقول فَحَرَّمْ مَنَى عَصِيراً يَرِاهُ قَوْمٌ حَلالاً وَقَرَرُتُم دَقِيقَةَ المُسر حِرْصاً وسواكم لا يَقْدِرُ الأجيالا كم أَمْرٍ ومُحيلُ الأَمور يَبْغى المُحالا كم أَمْرٍ ومُحيلُ الأَمور يَبْغى المُحالا قد تَحَدَّيْتُم المنيَّة حتى هم أن يَمْلِبَ البَقاهِ الرَّوالا

وطَوَيْتُم فراسخ الأرض طَيًّا وَمَشَيْتُم على الهواء اختيالا ثم سخَّرَتُم الرِّياح فَسُسْتُم حيثُ شِئْتُم جَنوبَها والشَّمالا تُسرِجون الهواء إنْ رُمْتُم السَّيْ رَوف الأرض من يَشُدُّ الرِّحالا وَتَحَذِثُم مَوجَ الأَثِير بَرِيداً حين خِلْتم أن البُرُوق كَسالى ثم حاوَلْتم السَّماع مع النَّجْ مِم فَتَلْتم السَّماع مقالا عَعا (فُورْدُ) آية المَشَى حتَّى شرعَ الناسُ يَنْبِذُون النَّمالا

واْ نَزَعْتُمُ من كُلِّ شِبْرٍ بِظَهْرِ اللَّهِ ۚ أَرْضِ أَو بِطْنِهَا الْمُحجَّبِ مَالَا

وأَقَمْتُم فَى كُلُ أَرْضٍ صُرُوحًا تَنْطَح الشَّحْبَ شَاخِاتٍ طُوالاً وَغَرَسْتُمُ لَلْمِلْمُ رَوْضًا أَنِقًا فُوق دُنيا الوَرَى تُمُذُّ الظَّلَالاً وحَلَلْتُم بَأْرْضِنا فَعَرفنا كيف تُنْمُون يبتنا الأطفالا ورَأَّينا البَنَاتِ كيف يُثَقَّفُ نَ بِعلْمِ يَزِيدُهُنَّ جَالاً

\* \*

ليت شِعْرِى مَى أَرَى أَرْضَ مَصِ فَى حِمَى الله مُنْبِتُ الأَبْطَالَا وأَرَى أَهْلُهَا مُبَارُو نَكُمْ عِلْ مَا وَوَثْبًا إِلَى الْعَلَا وَنِضَالَا قَدَ نَفَضَنا عَنَّا الكرى وابتدرنا فُرَص الميش وانتقلنا انتقالا وعَلِمنا بأن غَفْلَةَ يوم تَحْرِمُ المرْء سَمْيَة أُحُوالا فَشَقَقْنا إِلَى الحياةِ طريقاً وأَصَبْنا عَلَى الزَّمام عجالا وَنَهَنْنا فَى ظِلُ عرشِ (فؤاد) ورَفَمْنا في ظِلُ عرشِ (فؤاد) ورَفَمْنا لِمهْدِه تِمثالا قد أَني الله أن نَميش على النَّاس وإنضاقت الوجوه عيالا

CARRENT .

# ۹۰ ـ بین یدی القــاضیالــأمون وخصمه

دخل رجل على المأمون و في يده رُقْمَةُ فيها: « مَظْلَمَة من أمير المؤمنين » فقال : « أَمْظُلَمَةُ منى ؟ » فقال الرجل: « أَفَأُخَاطِبُ - ياأمير المؤمنين - سواك . » قال : « وما طُلاَمَتُكَ ؟ » قال : « إِن سعيداً وكيلك اشترى منى جَواهِرَ بثلاثين ألف دينار ولم يَدْفَعَ ثمنها . » قال : « فإذا اشترى سعيد منك الجوهر تَشْكو الظلامة منى ؟ » قال : « نم إذا كانت الو كألةُ قد صَعَت له منك . »قال : « لمل سعيداً قد اشترى منك الجوهر، وحَمَل إليك المال ، أو اشتراه لِنفسه ، وعليه فلا يَدْزَمنى لك حَق ، ولا أَعْرِفُ لك طُلامة . » فقال : « إن في وَصِيَّة عُمَرَ بن الخطاب لقضاتِكم : البَيِّنَة على مَن ادَّعى ، والهين على مَنْ أَنْكر . »

قال المأمون: ﴿ إِنَّكَ قَدَ عَدِمَتَ البَيِّنَةَ ، فَمَا يَجِبِ عَلَّ اللَّهَ إِلا خَلْفَةَ ، وَلَنْ حَلَفْتُهَا إِنْنَ لَصَادَق ؛ إِذَ كَنْتَ لا أُعْرِف لك حقًا يَلْزَمُنَى . ﴿ قَال : ﴿ فَأَنَا أَدْعُوكُ إِلَى القَاضَى الذَى نَصَبْتُه لرَّعِيتَك ﴾ . فقال : ﴿ نَم : ياغلام ! علَّ بيجي بن أكثم . ﴾ فإذا هو قد مَثَلَ بين يديه ، فقال له المأمون : ﴿ افْض بيننا. ﴾ قال: ﴿ فَ حَمْ وَفَضِيَّة ؟ ﴾ قال: ﴿ نَم . ﴾ قال: ﴿ إَنَّكُ لَمْ تَجْمْلِ ذلك عَبْلِسَ قَضاء . » قال : « قد فَملْت . » قال : « فَإِنِي أَبْدَا بِالمامَّة أُولًا ؛ إِيَصْلُح المجلس للقَضاء . » فال : « افعل . »

فَقَتَحَ الباب، وفَمَد في ناحِية، وأَذِن للمامة، ثم دَعا بالرجل المَتَظلِّم، فقالله يحيى . « ماتقول ؟ » قال:« أَقول أن تَدْعُوَ بَخَصْمي أمير المؤمنين المأمون. » فنادىالمنادى،فإذا المأمونقد خرج ومعه غلامٌ يحمل مُصَلَّى، حتى وقفَ على يحيى وهو جالس ، فقال له : « اِجلس . » فطُرحَ الْمُطَلَّى ليجْلسَ عليه ، فقال له يحيى : « ياأمير المؤمنين ! لاَ تَأْخُذ على خَصبِك شَرَفَ المجلس. » فطرح للخصم مُصلِّي آخر ، ثم نظر في دَعْوى الرجل ، وطالب المأمونَ باليمين َ فَلَفَ ، ووَثَب يحيي بعد فَراغ المأمون من يمينه فقام على رِجْليه ، فقال له المأمون: « ما أقامك ؟ » فقــال : إنى كنتُ في حقِّ الله عز وجل حتى أَخَذْتُه منك ، وليس الآن من حَقَّى أن أتَصَدَّر عليك . »

# 71 — الملاعب الهزلية للمنفلوطي

كنتُ آليتُ على نفسى ( منذ أعلِنت هذه الحرب ، قبَّحها الله ١ ونبحَ كل ماتأتى به ! ) ألاَّ أكتُب كلة في صيفة سيَّارةٍ في شأنٍ من الشئون العامة ، خيرها أو شرها (حتى ينقَضِيَ أجلها) ، ولكن نازلاً نزل بهذا المجتَمَع المصرىّ منــذ عام أو عامين ، لم أحفِل به في مبدئه ، ولم أُلقِ له بالا ، وعَدَدتُه في النوازل الصغيرة المترددة ، التي لاتلبَث غيومُها أن تنعقِد في سماء البـلد، حتى تهُبُّ عليها نَسمةٌ من نَسمات الروح الإِلهٰى فتنقشِع . ولكن ها قد انقضى المام والعامان ، وهو باقٍ في مكانه لا يَحوَّل ولا يتململ ؛ بل تزداد قدمُه على الأبام ثَباتًا ورسوخًا، وأحسِبه سيَبقَ في مستَقبل أيامه أضعافَ ما بَقيَ في ماضيها إِن لم ُ تَثِر عليه معشرَ الـُكتاب حَرْبًا شعواء تَهُنُّ جُدرانه هزاً ، وتدكه دَكًّا ، و ُتلحِق أعاليَه بأسافله .

لذلك كتبتُ هذه الكلمة غيرَ مُبالٍ بتلك الأليَّةِ التي كنتُ آليتُها، فلمل أصدقائى من أفاضل الـكُتَّاب يساعدوننى فى هذا الشأن الذى إن عجزنا عنه اليوم فما نحن بقادرين عليه غداً. نرلت بالأمة المصرية نازلة تلك المقاذر العامة التي يسمونها الملاعِب الهزلية ، وما هي في شيء من الهزل ولا الجِدِّ ، ولا عِلاقة لها بالتمثيل والتَّصوير ، ولا بأى فنِّ من الفُنون الأديبة ، فأقبل الكثير عليها إقبالاً عظيماً ، وأغرموا بها غَراماً شديداً ؛ فليُقْبِلوا عليها ما شاءوا ، وليفتتنوا بها ما أرادوا ، ولكنَّ فريقاً واحداً من الأمة هو الذي نضِنُ به على تلك بها ما أرادوا ، ولكنَّ فريقاً واحداً من الأمة هو الذي نضِنُ به على تلك المواطن الساقطة ، التي تطَوْها قدمه ، أو تُظلِّل ساؤها رأسَه ، لأنا نضِن به على كل مَنقَصة في العالم تُزرى به ، أو تنالُ من كرامته .

ذلك الفريق المَضنونُ به وبكرامته هو: أتتم معشرَ الطّلبة المصريين ، إخوتنا وأبناءنا ، وعنوان مجدنا وشرفنا ، وصورة وجودنا وحياتنا ، ومناطَ أمانينا وآمالنا . فائذَنوا لكاتب من كُتّابكم ، وصديق من أصدقائكم ، أن يُحادِثكم قليلاً في هذا الشأن كما يحادث الأبُ ولده ، أو الأخ أخاه ، لا قاسياً ولا متجبّراً ، بل عاتباً مُتلطّفاً ، وأمله عظيم أن ينتَهي الحديث بينه وبينكم على ما يُحبُ لكم ، وما يعتَقِد أنكم تحبون لأنفسكم .

الحقّ أقول إن الحياء يكاد يعقد لسانى بين أيديكم ، فلا أدرى كيف أ أحدُّثكم ، ولا ماذا أقول لكم . أ أعظكم فى أمر أنتم تعلمون من نتائجه وآثاره وسوء عقباه مثل ما أعلم ؟ أو أدعوكم إلى اجتناب سبئة لا أحسب أن بين كباركم وصغاركم من يجهل أنها السبئة العظمى ، التى لم ترزأ الأمة بمثلها فى حاضر تاريخها أو ماضيه ؟ أو أقول لكم أن هذه الأماكن التى نطؤها أقدامكم إنما هى مقابر المجد والشرف ، ومدافن الفضائل والأخلاق ، ومصارع الأعراض والحرمات ؟ وهل غاب ذلك عن علم أحد منكم فأعلمكم منه ما لا تعلمون ؟

لا يجهل أحد منكم شيئًا مما أقول. ولكنه الشباب يغرى الضميف الماجز عن احتمال سلطانه وسيطرته بالإقدام على تلك المخاطر المهلكة، فيمضى إليها قُدُما لا يجهل مكان الخطر منها، ولكنه يسجِز عن مغالبة نفسه حتى يتردَّى فيها، وربما كان هذا هو الفرق بينى وبينكم.

إننى لا أرى فى هذه المجامع — التى تفتتنون بها ، وتتهافتون عليها — حسنة تنتفر سيئة ، أو جمالاً ينى بقبيح ، أو خيراً يعزى عن شر ؟ فتمثيلها سخيف بارد ، لا يستطيع من أوتى حظًا قليلاً من سلامة النوق أن يَصْبِر نفسه ساعة واحدة على النظر إليه . ومُلَحُها ثقيلة مستبشَمة ، لو نطق بها ناطق فى مجتمع من المجتمعات الخاصة ، ثم قلب نظره فى وجوه الجالسين حوله ، لرأى فى ابتسامات السخرية

المترقرقة فى شفاههم ما يذيبه حياء وخجلاً . وأناشيدها سونية ، مبتذلة فى موضوعها ، وصورة أدائها لا يطرَب لمثلها إلا أصحاب الأذواق العامية الخشنة الذين يطربون لنشيد الأذكار ، وطبول الزار ، وتعداد النائحات ، وضجيج الباعة فى الأسواق . فاذا بنى فيها من وجوه الحسن بعد ذلك ؟

بقى فيها الهُرُء والسخرية بالطبقات الشريفة الساملة فى الأمة ؛ كالفلاحين آبائنا وأولياء نِعمتنا ، والشيوخ حفظة ديننا ، وأثمة لغتنا ، والمحامين والأطباء والمعلمين أفاضلِ الأمة وعيونها ، وغيرهم من طبقات الأمة ؛ كالصناع والعال والخدَم والأكارين وأمثالهم .

بل بقى ما هو شرَّ من هذا جَمِيعه ، وهو : تمثيل الشهوات البدنيّة والنفسية بجميع ألوانها وضُروبها على مشهد من رجالنا ونسائنا وأطفالنا ، وتُقام وتصويرها بتلك الصورة القبيحة التي تُرْخَى على مثلها السُّتور ، وتُقام من حولها الدعائمُ والجدران .

فلو أن غريباً وفد إلى هذا البلد – وهو لا يعلم من شأنه شيئاً – فذهب إلى مكان من تلك الأمكنة ، ليرى فى مِرآته صورة الأمة ثُمَّلَةً فى مسارحها الوطنية ، لقضَى عليها للنظرة الأولى بأنها أحط الأم وأدْناها . ذلك إلى ما يسمعُه فيها من ألفاظ السبِّ والشَّم ، وُجَل الفُحش والمُحْرِ التَّى اللهِ وَجُل الفُحش والمُحْرِ التَّى لا يطْرِق أَذْنَه مثلُها فى موقِفٍ من مواقف حياته ، أو مشهد من مشاهدها ، إلا إذا قُدَّرَ له أن يتغلغلَ بنفسه يوماً من الأيام فى تلك الأحياء العامة الساقطة ، فيسمعها هناك فى مشاجرات القرَّادين ، ومهاترات الشحّاذين .

فهل تسمَح لكم نفوسُكم أينها الأصدقاء — وأنتم عُيون الأمة اليقظة، وعقولها المفكرة — أن تخدعوا بألاعيب هؤلاء الخبثاء المحتالين، فترفعوه بأيديكم إلى هذه المرتبة العالية التي لم يخلقوا لها، ولم يمتوا إليها بسبب من أسباب العلم، أو الذكاء، أو الشرف، أو الخلق. وها هم أولاء نوابغ الممثلين في أمتكم أهل شقاء وبؤس، لا يكادون يجدون بين ظهرانيكم ما يقيمون به أود عيشهم، أو يعينهم على ما هسبيله من خدمة الفن والقيام عليه.

إنهم يحاولون دائمًا أن يُلبسوا مفاسدهم وشرورهم ثوب الفضيلة والجد ، وهو — وإن كان ثوبا شفافًا ينم عما وراءه — يكفيهم للذود عن أنفسهم فى موقف الجدل والمناظرة ، كما يكنى البرقُع الشفّاف المرأة المتهتَّكة للدخول فى سلك المخدّرات المتحبَّبات .

مُعَنَّاون الفلاحَ أُقبِحَ تَمْثِيل ، ولا يَتركون مَفسدةً من المفاسد ، ولا رذيلةً من الرذائل إلا ويُلصِقونها به . ويُنشدون مُختلِف الأناشيد في السُّخرية بشكله ، والهُنَء بصفاته وأعماله . ثم لا يَختَبَلون أن يقولوا بعد ذلك في بعض تلك الأناشيد : ( ما دام بلدنا زراعية حبوا الفلاح إن كنتوا تحبوا وطنكم .)

ويهدمون اللغة العربية هَدْماً بهذه اللهجة العامية الساقطة التى يكتُبون بها رواياتهم ، ويَنظِمون بها أناشيدَه ، ويُنشِدُونها في كل مكان ، ويُفسدون بها الملكات اللغوية في أذهان المتعلمين ، ثم يرْحُون بعد ذلك أنهم أنصارُ اللغة العربية وحُاتها ، فيقولون بتلك اللهجة العامية الساقطة (مالها لفتنا العربية، آل همجية ، يا دى المصيبة يا دى العار. فشر دى لغة المدنية ، اتمسكوا بها صغار وكبار).

لا أرى لكم — معشر الطلبة المصريين — أمام هذه النازلة الفظنى التى نزَلت بنا ، إلا أن يَنتَدِب فريق من عقلائكم نفسه ، لنصيحة إخوانه بالامتناع عن الذهاب إلى تلك الملاعب ، وشرح مضارّها وسَيِّتَاتِها لهم ، فإن امتناع فريقٍ منكم يؤثّر فى فريق آخر . وهكذا حتى يصبح فى عرفكم أن الدخول إلى تلك الأماكن عار ، يخجل مرتكبه من الظهور به بين أصدقائه ومعارفه .

نحن فى حالة نحتاج فيها إلى أن يعلم الناس عنا فى كل مكان ، أننا أمة أخلاق وآداب ، وأن فى نفوس أفرادنا من الصفات والمزايا ما يرفعنا إلى مصاف الأم العظيمة . ومقياس عظمة الأم عند العالم إنما هو بصفاتها ومزاياها ، قبل أن يكون بأى شىء غير ذلك . فإن فات آباءنا أن يورَّونا خلق العظمة والإباء فى عهده ، فلتخلق به لنورَّه أبناءنا من بعدنا .



## ٣٢ ـــ المرأة العربية في الجاهلية

يَظْلِمُ العربَ من يَزْعُمُ أنهم كانوا فى جاهِلِيَّهُم يَحْتَقَرُون المرأة، ويَنْظُرُ ون إليها نظر إِهانَة واسْتِخْفاف ؛ فإن من يَقْرأ شِعْرُم — الذى هو ديوان أَخْباره، وسِجِلُ مَآثُرهُ ومكارمهم — يَرى أنهم كانوا يُجِلُّونها، ويَسْمَوْنَ جُهدم فى إِرْضائها.

فشعراؤهم َيبْد ، ون قصائيده بمُخاطَبَها ، ولا يَذْهَبُون إلى شيء مما قَصَدُوا إليه حتى يُمْطُوها قِسْطها من النَّسيب ؛ يَرَوْن أَن شِعرهم بدون ذلك يَفْقِد طَلَاوَتَه ورُوَاءه ، ويَمْدم حُسنه وبهاءه ، ويُخاطبونها وهى ذات ُ بَعْلِ بخير الأنقاب إليها ، فيقول أحده :

يارَبَّةَ البيت تُومى غيرصاغِرَة ضُمَّى إليك رِحال البيت والقربا ويَرُدُّون عليها إذا خالفتهم فى رأى بأرَق ما يرد به مُخالِف . اسْتَمَع إلى أحدهم يُجيبُ زوجه ، وقد عذلته على السَّرف ، وأشارَت عليه بالقَصْد :

أَلَمْ تَعْلَى بِياعُرُكُ اللهُ مِـ أَنِّي كُريم على حينِ الكرامُ قليل ويفْخُرون بنسبهم إلى أُمَّاتِهم، كما يَفْخُرون بنسبهم إلى آبائهم. وكانت المرْأَة فيهم إذا أرادَتْ فَرَّقَت، وإن شاءت جَمَعَت، فإن اتَّجَهت عواطِفها للسّلام سَمَتْ إليه ونَجَحَتْ ، وإن وجَّهْتها إرادَةُ الانْتِقام إلى الشَّرُّ أَشْمَلت النار بين الأحباء .

قال الحارِثُ بن عَوْف المُرَّى لِخارِجَة بن سِنَان ، فى إبَّانِ الحرب بين عَبْسٍ وَذُيْيان : « أَترانى أَخْطُبُ إلى أحد فَيَرُدَّنى . » قال : « نم . أَوْسُ بنُ حارِثة بن لأم الطَّائى . »

فقال الحارث لنُلامه: ﴿ هَنَّ ۚ لَى مَرَّكَبًا . ﴾ ثم ركبَ هو وغُلامه ، ومَمها خارجَة حتى أَتَوْا أَوْسًا ، فوجَدوه في داره ، فلما رأَى الحارث رَحَّبَ به، وسألَه عن تَجيئه، فقال: « جِنْتُك خاطِبًا. » فقال أوْس: « لَسْت هناك . » فانصرَف ولم 'يُكَلِّمُهُ . ثم دَخَل أَوْسُ على امرأته مُنْضَبًا – وكانت من عَبْس، فقالت: « مَنْ رجل وقف عليك فلم تُطلِل الكلام معه؟» قال : « ذاك سيِّدٌ من سادات العرَب، الحارثُ ابنُ عَوْف « قالت : فما لك لم تَسْتَنْزِلْه ؟ » قال : « إِنه اسْتَصْتَى ؟ جاءنى خاطِبًا. » قالت : « أُفَـَّرِيدُ أَن يُزَوِّج بناتك؟ » قال : « نم » قالت : « فإذا لم تَزَوِّج سيَّد العرب فَنْ ؟ » قال : « قد كان ذلك . » قالت : ﴿ فتدارَكُ مَا كَانَ مَنْكَ ؛ فَالْحِقَّهُ وَقُلَ لَهُ : إِنْكَ لَقِينَتَنَى مُغْضَبًا بأمر لم يَتَقَدَّم فيه قول ، فلم يكن عندى من الجواب إلا ما سَمِّمت ، فَانْصَرَفَ مَمَى ، ولك عندَى كل مَا أَحْبَبْت ، فإنه سَيَّفْعَل . » فعمل أُوْسُ برأَى زَوْجِهِ، ورَدَّ حارثة ومن معه. فلما وصلوا إلى بيت أَوْس ، وجَلَسوا في مكان الضِّيافَة ، دَخَل أَوْسُ إلى زوجه، وقال لها : « ادعى لى مُفلانة . » أَكْبَر بناته سنًّا ، فأتَتَهُ ، قال ، « يا بنَيَّـة ! هذا الحارثُ بن عوف — سيَّدٌ من سادات العرب — قد جاءني طالباً خَاطِبًا، وَقد أَرَدْتُ أَن أَزَوِّجك منه . » فقالت : « لا تَفْعل ؛ لأَنى فتاةٌ في وجهي رَدَّة ، وفي خُلق بعض النُهدة ، ولست بابنة عَمِّه فيَرْعى رَحِي ، وليس بجاركَ في البلد فيَسْتيحيَ منك ، ولا آمن أن يَرى مني مايَكْرَه فيُطَلِّقني، فيكون على في ذلك ما فيــه . » قال : « قومى ! بارك الله فيك ! » ثم دعا الوُسطى ، فأجابته بمثل جوابها ، وقالت : « إنى خَرْقاء، وليست بيدى صِناعة، ولا آمَن أن يَرى ما يَكْره، فَيُطَلِّقْنِي ، فَيَكُونَ عَلَى ۖ فَى ذلك ما تعلم . » ثم دعا الثالثة وهي صُغْراهُن ، فلما عَرَض عليها قالت : « أنت وذاك . » فأخْبرها بإباء أُخْتَها ، فقالت : « لكنى والله الجميلة وجْهَا ، الصَّناع بِداً ، الرَّفيمة خلقًا ، الحُسيبة أبًّا ؟ فإن طَـُلَّقَني فلا أُخْلَفَ الله عليه يخير. » فزوَّجها الحارث.

ولما وصَل ديارقومه ، قالت له : ﴿ أَتَلْزَمَ المَنزلَ والعربُ يَقْتُل بعضها بعضا ؟ أُخرِج إلى هؤلاء القوم ، فأصْلِح بينهم ، ثم ارْجع إلى أهْلك . » فحرَجَ الحارث مع خارجة بن سنان ، فأصْلحا بين القوم ، وَحَمَلا الدَّيات ، وكانت ثلاثة آلاف بعير فى ثلاث سنين .

# مهر \_ وصف السفر... (۱) لمسلم بن الوليد

بَحَرُجَرَة الآذِئ للعِبر فالعِبر مواريه أو قامت من الريح لانجرى مدب الصّبا بين الوعاث من النفر بحدري بجارية مجمولة حامل بحدر مُوَقَّفَة الدَّأْبات مرقومة النحر وإن أدبرت راقت بقادمتي نسر يسير من الإشفاق في جبل وعر يشر ستر إلى سِتْر شديدُ علاج الكف معتملُ الظهر شديدُ علاج الكف معتملُ الظهر

وملتطم الأمواج يرى عُبابه إذا أعنقت فيه الجنوب تكفّأت كأن مَدب الموج في جَنَباتها كشفت أهاويل الدجى عن مهوله لطشت بخديها الحباب فأصبحت الحال المباب فأصبحت مجافي بها النوتئ حتى كأنما تخلج عن وجه الحباب كما انشت أناف بهاديها ومسد زماما

#### (<sup>1</sup> لابن الرومي

أيل ف درع من القار فاحم اللاطم الملاطم
 ملمعة بالودع شفع الملاطم
 بأجنعة خفاقة وخراطم

إليك ركبنا بطن جَوْفاء جَوْنةٍ تُواهق أشباها لهـا ونظائرا إذا هى قيست بالنسورتشابهت تطير على أقفائها وظهورها بمُصْطَخبِ التَّيَار جمَّ الزمازم إذا أُعْلَت لَمَّ يسترثُ طيرانها وإن أُمهلت زُفَّت زفيف النمائم وقد أيقنت أن سوف تقطع زاخراً إلى زاخر بالمارقات التوائم هو البحر لا ينفك في جنباته رُغاهِ المطايا لا نثيم الملاجم

#### (م) لابن هاني ُ الأندلسي

أمًا والجوارى المنشآت التي سرت لقد ظاهر نها عُدّة وعَديد قِباب كما تزجى القباب على المها ولكن من ضُمَّت عليه أسود عليها غمام مُكفهر صَبيرُه له بارقات جمة ورعود أنافت بها أعلامُها وسَمَا لَها بناي على غير العراء مَشيد

\* \*

من الراسيات الشّمِّ لولا انتقالها فنها قِنان شَمَّخ ورُبُود من الطير إلا أنهن جوارح فليس لها إلا النفوسَ مصيد من القادحات النار تُضْرم للصّلى فليس لها يوم اللقاء خمود إذا زَفَرت غيظا ترامت عارج كما شبًّ من نار الجحيم وَقود

\* \*

فأفواههن الحاميات صواعق وأنفاسهن الزافرات حديد

لها شُعَل فوق النِهار كأنها دماء تلقتها ملاحف سود تَمانق موج البحر حتى كأنه سليط له فيه الذبال عتيد فليس لها إلا الرياحَ أعِنَّة ش وليس لها إلا الحباب كديد

#### ( ٤ ) للسّريّ الرّفاء

إليك أطرنا من ديار ربيعة نعائم فى أرض العراق وقوعها ركائب تحدوها الشمال كأنها قلاع إذا أوفت عليها قُلوعها تمادى بها السير الحثيث فلم تحل لبعد المدى أغراضها ونسوعها تمد على الأمواج باعاً كأنه يُمَا يَقُها فى مده ويَبُوعها فوردها عذب المياه نميرها ومربعها سهل الرباض مريعها



## جج ــ بين الانسان والحيوان ( ١ )

'يْهَالُ إِنَّهُ كَا تُوالَدَ أُوْلَادَ بَنِي آدَمَ وَكَثُرُوا ، انْتَشَرُوا في الأرْض برًا وَبَحْرًا ، مُتَصَرِّ فِينَ فيها في مَآرِبهِمْ ، آمِنينَ بَمْدَ أَنْ كَانُوا قَلِقِينَ مُسْتُوحشِينَ ؟ من كَثْرَةِ الوُحوشِ فِي الأَرْضِ . وَكَانُوا يَأْوُونَ إِلَى روس الجبال والتَّلال ، والمفاراتِ والــُكهوفِ ، وَيَأْ كُلُونَ مَن عُر الأشجارِ ، وبقول الأرضِ . وكانوا يَستترون بأوراق الشجر من الحُرِّ والبرْدِ ، ويَشْتُون في البلدانِ الدفيئةِ ، ويَصِيفُونَ في البلدانِ الباردَةِ . ثم بَنَوا الحصونَ والقُرَى والمدن وسكنوها. وسخَّروا من الأنعام البقرَ والغنمَ والْجِمَالَ ، ومن البهائم ِ الخيلَ والبغالَ والحميرَ ، وقيَّدُوهَا وأُنجُوها ، وصرَّفوها في مآربِهم ، من الرَّكوبِ والحَمْلِ والحَرْثِ والدَّرْسِ . وكلفوها أكْثَرَ من طاقتها ، ومنموها من التصرُّفِ في مَآربها ، بَمْدَ أَن كانت في البَراري والآجامِ والغِياض ، تَذْهَبُ وَنجيءُ حَيثُ أُرادت في طلب مراعيها ومشاريها . ونفَرَتُ منهم بقيِّتُها من نحُمر الوَّحْشِ والغِزلانِ والوُّحوش والطيورِ . بعد أن كانت مطمئنةً في أوطانها، وهَربت إلى البرّارِي البعيدة والآجامِ ورءوس الجبال . وشمَّرَ بنو آدَمَ فى طلبها بأنواع من الحيّلِ والشَّبالُثِ والفِخاخِ ، واغتقدوا أَنها عَبيدُ لهم هرَبتُ وعَصت .

ومضَتِ السَّنون والأبامُ على ذلك . ثم وُكِّى على بنى الجانِ مَلِكُ مُ منها مُيقالُ لهُ ﴿ بيراست ﴾ الحكيمُ ولَقَبُهُ ﴿ شاه مرْدان ﴾ وكا نتْ دارُ تَملكَتِه فى جزيرةٍ فى وَسَطِ البحرِ ، ثِمَّا يَلَى خطَّ الاسْتواه .

ثم إنه طرَحت المواصف سفينة من سفن البَحْرِ إلى ساحلِ تلك الجزيرة ، وكان فيها قَوْمٌ من التُجَارِ والصَّناعِ وأهل العلم وسائر أغنياء الناس ، خَفَرَجوا إلى الجزيرة وطافوا فيها فَوَجدوها كثيرة الأشجارِ والفواكدِ والنمارِ والمياهِ المذبة ، والهواء الطيب ، وأنواع الزَّرعِ والحبوب. ورَأَوْا فيها أصناف الحيوانِ : من البهاثم والأغنام والطيور ، والوُحوشِ والحشرات . وهي كلَّها مُتَا لِفَةٌ مُسْبَأْ نِسةٌ غيرُ متنافرة .

ثم إِنَّ أُولَمَٰنِكَ القوْمَ اسْتَطَابِوا ذلك الْمُقَامَ ، وبَنُوا هُنَالِكَ البنيانَ ، ثُم أُخذوا يتعرضونَ لِتِلكَ البهائم والأنعام يُسَخِّرُونها ليَوْكَبوها ويحملوا عليها أثقالَهُمْ ، فَنفرَتْ منهم ، وشمَّروا في طلبها بأنواج من الحيلَ ، واعْتقدوا أنها عبيد للم هربت منهم . فلما علمت تلك والأنعام هذا الاعتقادَ منهم ، جَعَمَتْ زُعماءها وخُطباءها وذهبت إلى « يبراست » الحكيم مَلكِ الجنَّ ، وشكت إليهِ ما لقيت من

جَوْدِ بَنِي آدمَ واعتقادِهِ فيها . فبعث رَسُولًا إِلَى أُولَـ ثِكَ القَوْمِ ، ودعاهِم إِلَى حَضَرَتِهِ . فذهبت طائقة من أهلِ ذلك المُركب إِلَى هناكَ ، وكانوا نحو سبعين رَجُلاً من مُبلدانِ شتَّى . فلمَّا بَلَغَهُ قُدُومُهُمْ أَمرَ بِإِكرامِهم ، ثمَّ أُوصَلَهم إلى عَبلسهِ بعد ثلاثة أيام . فلما رأوهُ على سريرِ مُلكه ، حَبَّوهُ . فقال لهم على لسانِ التَّرْجُانِ : « ما الذي جاء بِكُمْ إلى جَزيرتِنا من غيرِ مراسَلةٍ قبلَ ذلك ؟ »

قَالَ قَائِلٌ مَنَ الْإِنْسِ: ﴿ دَعَانَا إِلَى ذَلَكَ مَا سَمِّنَا مِنْ فَضَائِلِ الْمَلِكِ وعَدْلِهِ ، فِمْنَا لِيَسَمِعَ كَلَامَنا ويَنْبَيْنَ حُجَّنَنَا ، ويَحَكُمُ بِيننَا وَبَيْنَ عَبيدِنَا الآبقينَ ، واللهُ يُوفِق المَلِكَ لِلصَّوابِ . ﴾

فقال الَملكُ : « كَيْنُوا مَا تَقُولُونَ . » قال زَعيمُ الإِنْسِ : « إِنَّ هذه البَهَائِمَ وَالأَنْمَامَ وَالسَّبَاعَ وَالوُحُوشَ أَجْمَعَ عَبيدٌ لَنَا ، وَنَحْنُ أَرْبَابُهَا ، فِنْهَا هارِبُ آبِقُ عاصٍ ، ومنها مُطبعُ كَارَةُ مُنكِرٌ لِلمُبودِيَّةِ . »

قال الَملِكُ: « ما الدّليلُ على ما ادّعَيتَ ؟ » قال : « لنا دَلاثِلُ شَرْعيَّة ۗ على ما قُلْنَا . وحُجِج عقليّة ۖ على ما ادعَيْنَا . » فقالَ : « أُوْرِدْها . » فقامَ خَطيبُ الإِنْسِ ، ورَقِيَ في المِنبر وقال :

« الحمدُ للهِ الذي خَلقَ من الماء بَشراً فِعلَهُ نسباً وصِهراً، وخَلقَ منهُ زَوْجهُ ، وبَثّ مِنهماً ، وأكرَمَ ذُرّيتهُماً ،

وَجَمَلُهُم فَى البرُّ والبَحْرِ ، ورَزَقَهِم من الطَّيبَاتِ ، قال اللهُ عزَّ وَجَلَّ : ( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيها دِفْ وَمَنَافَعُ وَمِنها تَأْكُلُونَ ، وَتَحْسُلُ وَلِكُمْ فِيها جَالُ عِينَ تُرِيحُونَ وَعِينَ تَسْرَحُونَ ، وَتَحْسُلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلِيهِ لِمَ تَكُونُوا بَالِنِيهِ إِلاَّ بِشِقَ الأَنْفُسِ، إِنَّ رَبَّكُمْ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلِيهِ لَمْ تَكُونُوا بَالِنِيهِ إِلاَّ بِشِقَ الأَنْفُسِ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَمُوفَ وَرِينَه ) وفي لَرَوفَ وَرَينَه ) وفي لَرَوفَ والتَوْرَاة والإِنجيلِ آيات كثيرة تدلُ على أنها خُلِقت لنا القرآن والتورَّراة والإِنجيلِ آيات كثيرة لذلُ على أنها خُلِقت لنا ومن أَجْلنا ، وهي عَبيدَ شَسَخرة لنا ونحن أَرْبابُها . وأَسْتَغْفِرُ اللهَ لَي وَلَكُمْ . »

فقال اللكُ: ﴿ قد سَمِيمُ ﴿ يَا مَعْشَرَ الأَنْمَامِ مَا قَالَ الْإِنْسَى ، فَأَى شَيْءُ لَكُم ﴿ وَعِنْدَكُم ﴿ فَيَا قَالَ ؟ ﴾ فقام البَعْلُ فقال : ﴿ الحَمْدُ لِلهِ الوَاحِد الأَحَدِ ، الفَرْدِ الصَّمدِ . أمَّا بَعْدُ : فلبسَ في شَيْء مِمَّا فَرَأُ هذا الإِنْسَى مَن آياتِ القُرآنِ دِلاَلَة على مَا زَعَم ، إنَّا هِي آياتُ القُرآنِ دِلاَلَة على مَا زَعَم ، إنَّا هِي آياتُ تَذْكُر بإِنْمَامِ اللهِ عليهم ، فإذا كان اللهُ تعالى قد سخَرناً لهم فقد سخر لهمُ الشَّمْسَ والقَمَرَ والسَّحَابِ والرِّيَاحَ ، أَفَتَرَى أَنها عبيدُ لهم وأنهم أَرْبابُها ؟ إنَّ الله خَلقَ كلَّ مَا في السَّمُواتِ والأَرْضِ وَجَعَلها مُسَخَرًا بَعْضُها لِبَعْضٍ ، إمَّا لِجَرَّ مَنفَعَةٍ ، أو دَفع مَضرَّةٍ . فَسَخَرَ اللهُ الحَيوانَاتِ للإِنسَانِ لإِيصالِ المَنفَعةِ إليه ، ودفع المَضَرَّةِ . فَسَخَرَ اللهُ الحَيوانَاتِ للإِنسَانِ لإِيصالِ المَنفَعةِ إليه ، ودفع المَضَرَّةِ . فَسَخَرَ الله الحَيوانَاتِ للإِنسَانِ لإِيصالِ المَنفَعةِ إليه ، ودفع المَضَرَّةِ .

عنه ، لا كمَا ظَنْوا وتَوَهَّمُوا أَنَّهُم أَرْبَابٌ ونَحَن عَبيدٌ لِهُمْ . ﴾

ثم قال زَعيمُ البهائِم : ﴿ أَيُّهَا المَلكُ ! كَنَّا نَحِن وَآبَاوُهُمَّا سُكَانَ الأرْضَ قبل خَلْقُ آدمَ ، قاطِنينَ في أَرْجائِهَا ، ظاعِنينَ في فِجاجِهَا ، مُشتَغلينَ باتخًاذِ نِتَاجِنَا وتَرْبيةِ أَوْلادنَا ، في رَغَدٍ من العَيش . ثم إِنَّ اللهَ خلَقَ آدمَ ، وكثُرَتْ ذُرِّيَّتُه ، وانتَشَرَت في الأرْض ، وضَيَّقوا عَلَينَا الأماكِنَ ، وأَخذوا مِنَّا أُسارَى من الغَنَم ِ والبَقَرِ ، والخَيْـل والبِعَالِ والحميرِ ، وسَخَّرُوهَا واسْتَخْدموها في الأعمالِ الشَّاقَّهِ : من الْحُمْلِ والرُّكوب، والشَّدِّ في الفُـدُنِ والدَوَاليبِ والطُّـواحينِ بالقَهْر والمَذَابِ طُولَ أَعْمَارُنَا ، فَهَرَب مِنَّا مِن هُرَبَ ، وشَمَّرَ بَنُو آدمَ في طلبِنا، فمنْ وَقعَ مناً في أَيْدِيهم شدوا وَثاقه، ثم عذبوه بالنَّبح ِ والسَّالِخ، وشَقُّ البطْن وقطع المفاصِل ، أو نَتْفِ الرِّيش وجَزُّ الشَّمْرِ والوَبَر . ومَع هذه كلَّها لا يَرْضى عنَّا الآدمِيُّونَ ، حتى ادَّعَوْا أنَّ هذا حقُّ " وَاجِبُ لَمُمُ عَلَيْنا ، وأَنهم أَرْبابُ لِنا وَنحن عَبيدٌ لَمُم ، بلا حُجَّةٍ ولا بُرْهانِ إِلا القَهْرَ والقُوَّةَ . ،

سمع الملك هذا الكلام ، فأمر مُنادِيًا فنادَى فى مَمْلَكَتِه ، وَدَعَا الْجُنودَ والأُعوانَ من فبأثلِ الْجِئّ ، والقُضاة المُدولَ والفُقَهَاء ، وقَمَدَ يفْصِلُ بينَ زُمَّمَاء الحُيوانِ والجُدَالِيِّينَ مِنَ الإِنْسِ .

ثم قال نزعماء الإنس : « ما تقولونَ فيها تشكو هذه البهائمُ من الظُّلْم والتَّمدى ؟ ﴾

فقال زَعيمُ الإِنسِ: ﴿ إِنَّ هُؤُلاءَ عَبِيدٌ لَنَا وَنَحَنَ مَوالَمُهَا ، وَلَنَا أَنَّ تَتَكَّمَ بَهَا تُحَكِّمَ الأَرْبَابِ، وتتصرَّفَ فيها نَصَرُّفَ المالِكِ كَيفَ شاء . ﴾ فقال الملكُ للإِنسَىُّ : ﴿ إِنَّ الدعاوى لا تَصَحُّ إِلا بالنَيْنَاتِ ، ولا تُقْبَلُ إِلا بالخَجَةِ الواضحةِ . ﴾

فقال الإنسى ً: « حُسنُ صورَتِنا، وارتفاع قامَتِنا؛ وجَودَة حَواسًنا، وذكاء نفوسِنا، ورُجحانُ عُقولِنا — كل هذا يدلُّ على أننا أَرْبابُ ، وهُ عبيدُ لنا . »

فقال الملكُ لرعيم البهائم : « ما تقولونَ فيما قال الإِنسَى ؟ » فقال الملكُ لرعيم البهائم : « ليس شيء مما قال بدكيل على ما ادّعى ، ثم أفاض في الرّدُّ عليه ، ويتَّن أن في الحيوان ما هو أجودُ حِسًّا وأدقُ تمييزاً من الإنسان ؟ فالجملُ يرَى مَوضعَ قدَميْه في الظلمة ، والفرسُ يسمَّعُ وَطْء قدَم الماشي من بَعيد . »

ثم تكلَّم الحمارُ فقال: « أيها الَملِكُ ! لو رَأْيَنَنا وَنحن أُسارَى فى أيدى بنى آدمَ ، مُوفَرَةً ظُهورُنا بأثقالِهم من الحجارة والآجُرِّ ، والترابِ والخشبِ والحديدِ وغيرِها ، وبأيديهمُ المِصى ْ يضرِبون بها وُجوهَنا وغيرَها — لرَجْتَنا. ﴾ ثم تكلِّمَ الثَّوْرفقال: ﴿ لِو رأيتَنا — أيها الملك! ونحن أُسارى فى أيدى بنى آدم ، مُقْرَنينَ فى فُدُنِهم ، مَشدودينَ فى دَواليبهم وأرْحِيَتِهم ، مُغطَّاةً وُجوهُنا ، مَشْدودةً أعينُنا ، وهم يَضرِبوَننا مع ذلك — لأشفقتَ علينا. »

ثم تكلم الكَبشُ فقـال : ﴿ لُو رَأَيْتَنَا وَنَحْنَ أَسَارَى فِي أَيْدِي بني آدمَ ، يأخذون صِغارَنا ؛ فيُفرِّقون بينها وبين أمَّهاتها ليَسْتأثِّروا بألبانِها لأولادِه ، ويجملوها مَشدودةً أيديها وأرجُلُها ، محمولةً إلى المذابح ِ والمَسَالِخُ جائمةً عَطْشَى ، نَصيحُ فلا تُرْحمُ ، ثم تراها مذبوحةً مسلوخةً ، مشقوقةً أجوافهًا ، مفَرَّقة أعضاؤها ورُءوسُها وَكُروشُها وأكبادُها فى دَكَاكين القصَّابينَ ، مُقَطَّمةً بالسَّواطير ، مَطبوخةً في القُدورِ ، مَشوَّية في التَّنُّورِ ، ونحن شُكوت لا نَبْكي ولا نَشْكو ، وإِن شَكُونا أُو بَكَيناً لا نُرْحَمُ — لنهبَتْ َنفْسُك حسَراتٍ علينا . » ثم تكلم « الجملُ فقال : لو رأيتَنا — أيها الملك — تخزُومةً أنوفُنَا مُحَمَّلَةً ظهورُنا ، نُقادُ ونُساقُ فى ظُلَمَ ِ الليلِ فِى القِفارِ والمسالكِ الوَعِرَةِ ، نَصْدِمُ الصَّنحورَ والْحِجارةَ بأخفافِنا ، مُقَرَّحةً جُنوبُنا وظهورُنا ، ونحن جِياعٌ عِطاشٌ – لرَحِمْتَنَا . »

ثم تكلم الفيلُ فقـال : « لو رَأَيْنَنا في أيدى بني آدمَ والقُيودُ

فى أَرْجُلِنَا ، والقُلُوسُ فى رِقابِنا ، وكلاليبُ الحديدِ فى أيديهِم ، يَضربون بها أَدمِغَتَنَا – لرَحْتَنَا . »

ثم تكلم الفرَسُ فقال: ﴿ لَو رَأَيْنَنَا وَاللَّّجِمُ ۚ فَى أَفُواهِنَا ، وَالسَّرُوجُ على ظهورِنَا ، يُزَجُّ بنا فى الغُبَارِجِيامًا عِطاشًا ، والسَّيُوفُ فَى وُجُوهِنا ، والسِّهام فى نحورنا ، والرَّماحُ فى صُدورِنا ، نخوضُ المِياهَ ، ونَسَبِحُ فى الدماء — لرحْتنا . »

ثم التَفَتَ الجَمَلُ إلى الخِنْذيرِ ، فقال : أُمَّ وتكلم ، واذْكرْ ما تَلْقُونْ — مَمَشرَ الخنازير — من جوْر بني آدمَ . » فقــال الْخِنزيرُ : والله ما أدرى ما أقولُ من كثرةِ اختــلاف القائلين في أمرنا . أما حَكَاهِ الْجِنِّ فقد سمعتُ ما قالوا ، وأما الإِنسُ فهم أكثر اختلافًا فى أمرِنا ، إِنَّ المسلمينَ يقولونَ إِنا مَلمونونَ ويَسْتقبجون صُورَنا ، ويَستقذِرونَ مُلحومَنا . والرُّوم يتَنافَسُونَ فى أكل مُلحومِنا فى قَرابينِهم ، واليهود يَلمنوننا من غير ذنبٍ مِنا إليهم ؛ وأكن لمداوةٍ بينهم وبين النصارَى . والأطبّاء من اليونان يَتَدَاوَوْنَ بشُحومِنا ، وساسَة الدوابّ يُخالطونَنا بدوًا بُّهِم وعَلفِها ، لأن حالَما يصلُح بمخالطتِنا . والأساكِفة يننافسونَ في شَمرِ أَعْرافِنا ؛ فقد تحيَّرنا لا ندري لمن نَشكو ، ومِّمَن نَشَكُو وَنَتَظلم ! » ثم التفَتَ الحَارُ إِلَى الأَرْنبِ وكان واقفًا بين قوائم الجَللِ - فقال له: « ثُم فتكلم ، واذكر ما تلقون مَعشَرَ الأرانِبِ من جَوْر بني آدم . » فقال الأرنبُ : « أما نحن فقد هرَبنا من بني آدم ، وتركنا دِبارَهم وسَلِمِنا من شُرودِهم . ولكننا مُلِينا بالكلابِ والخيلِ والجواح ، ومُعاوَنَتِهم لِبني آدم علينا ، وطليهم لنا ، ولإخواننا من الغز لان ومُحمُر الوَحشِ وبقرِها والوُعولِ السّاكِنةِ في الجبالِ . » الغز لان ومُحمُر الوَحشِ وبقرِها والوُعولِ السّاكِنةِ في الجبالِ . » ثم قال الأرنبُ : « أما الكلابُ والجوارثُ ومعاونَتهم لبني آدم فهم معذورونَ في مُعاوَنةِ الإنسِ علينا لما لهم من النّصيبِ في أكل معذورونَ في مُعاوَنةٍ الإنسِ علينا لما لهم من النّصيبِ في أكل معذورونَ ، لأنهم ليسوا أبناء جنسنا ، بل من السباع . »

« وأمّا الخيلُ فهى منّا – معشر البَهائم – ولَسْ لها نصيبُ في أَكُلِ لحومِنا . فما لها تُعاون الإِنْسَ عَلَيْنا ؟ لوْلاَ الجهالَةُ وقلَّةُ المعرِفَةِ والتحصيلِ للأُمورِ والحُقائقِ ! »

ثمَّ قالَ الملكُ لِجَمَّعَةً مَمَّنْ حَضَروا من حُكَمَاه الْجِنِّ وعُلماتُهمْ:
أَلاَ تسمعونَ شِكَايةَ هَذَه البَهَائِم والأنعامِ، وما يصفونَ من جَوْدِ

بَنِي آدَمَ عَلَيها، وقَلَّةٍ رَحْمَتُهم لهماً ؟ » قالوا: « سَمِمنا كُلَّ ما قالوا. وهُوَ

حق . ومن أَجْلِ ذلك هَربَتْ بَنو الْجان من بَينَ أَيْدِيهم إلى

البَرارِي والقفارِ ، ورُءوس الْجِبال وبطونِ الأودِية ، وسَواحل

ج ٣ (١٥)

البِحارِ ؛ لِمَا رَأْوْا مِن قُبِح أَفْمَالُمْ وَسُوهِ أَعَالَهُمْ . ومع هَذه الخِصالِ كُلَّهَا لا يَتَخَلَّصُونَ مِن سُوهِ ظَنهُم بَالجِنِ ، وَذَلْكُ أَنّهُم يَمتقدُونَ أَن للجِن فَى الإِنس نَزعات وخبطات وفَزَعات في صِبيانهم ونسائهم وجُهَّالُمُم ، حتى إنهم يتعاوَدُونَ مِن شَرَّ الجِئنَّ بالتَّعاوِيذِ والرُقَى والمَائِم وما شاكلَها ، ولم يَرَوْا قط جِنيًّا قتلَ إِنْسِيًّا أو جرحَه ، أو سرق مَناعَهُ ، أو نَقَبَ جَيْبَهُ ، أو بَثَرَ كَنَّهُ ، أو قَطع عَلَى مُسافِر طَريقهُ ، أو فَتَق جَيْبَهُ ، أو بَثَر كَنَّهُ ، أو قَطع عَلَى مُسافِر طَريقهُ ، أو خرَجَ على سُلطان ، أو أخذ أسيراً . ، مُسافِر طَريقهُ ، أو خرَجَ على سُلطان ، أو أخذ أسيراً . ، فانصرِفوا إلى مساكنكم مُكرًّمينَ لتُمُودُوا غَدًا آمنينَ .

ثم خَلا الملكُ بِوَزيرِهِ ، وكأن فيلسوفًا حَكيمًا فقال له : « قد شاهَدت المجلِسَ ، وسمنت ما جرّى من الكلام والأقاويل، وعلِمتَ ما جاءوا له ، فيإذا تُشيرُ ؟ وما الرّائى الصواب عندك ؟ »

فقال الوَزيرُ : « الرَّأَىُ عندى أن يَأْمرَ الملِكُ قُضاة الجِنِّ وفُقهاءها وحكهاءها وأهلَ الرَّأَى أن يجتمعوا عنده ، و يَسْتشيرَهم في هذا الأمرِ . »

فقال الملك: « نِمْ مَارَأَيت. » ثم أمر بإحضار القُضاة وأهل الرأى والحَكَمَام والفلاسفة . فلما اجتمعوا عنده قال : قد علمِتم وُرودَ هذه

الطوائِف إلى بلادِنا ، وسمنتم مناظراتِهم ، وقد اسْتجاروا بنا، فَمَاذا تَرَوْنُ أَن نفعل بهم ؟ » أ

قال قائل": « الرّأَى عندى أن تُرْسل رُسلاً إِلى سائرِ الحيواناتِ فَتُمرَّفَهم بالطَبَرِ وتسأَلهم أن يَبعثوا إلينا زُمحاءِهم وخُطباءهم لِيعاونونا فيها نحن فيه . » فقالت الجماعة : « صواب ما رَأَيت . »



### م. بين الإنسان والحيوان

(Y)

أرسل ملك الجان ستة نفر إلى ستة أجناس من الحيوان ، فلما وصل الرّسول إلى أبى الحارِث ( الأسد ) ملك السبّاع عَرَّفه الخبرَ وقال : بَمثونى إليك لتُرْسل معى زَعياً من جُندك لينوب عن أبناه جنسه . »

فقال له: « ما يَزْعُمُ الإِنس ؟ وما يَدَّعون على البهائم ؟ » قال : يَزْ مُحون أَنهم عبيد للهِ لهم ! » قال : « بماذا يَفتخر الإِنس عليها ؟ أَبالقُوَّةِ أَم بالحَملاتِ والوَّمبَات ، أم الإِمساك بالمخالبِ ؟ فإن كانوا يَفخرون بواحدة مِنْ هذه جمنتُ جنودي وحملنا عليهم حملةً واحدة . »

قال الرسول: « إِن منهم مَن يفتخرُ بمثل هذه الخصال ، ولهم مع ذلك أعمالُ وحيّل ومكايدُ ، لاتخاذِ السَّلاحِ من السيوفِ والرَّماحِ والحراب والسكاكين والنُشَّابِ والقبيئَ ، والاحْترازِ من مخالب السباع وأنيابها باتخاذ الدروع وانُلُورَذِ ، مما لا تنفُذُ فيه أنيابُ ، ولا تعمل فيه مخالب . »

ولَمْمْ حِيَلُ أخرى فى أخذِ السباعِ والوُحوشِ من الخنادق المحفورةِ
 والزَّبى المَستورةِ والفِخاخِ، وآكاتُ أُخرَ لا تعرِفها السبَّاعُ فَتحذَرُها،
 ولا تهتدي إلى الخلاصِ منها إذا وقمتْ فيها. »

فَفَكَرَ الأَسَد ساعة ثمَّ أمرَ مناديا مُنادى . فاجتمعَتْ جنودُه من أَصنافِ السَّباعِ والوُحوش والنُّمورِ والفُهودِ ، والدَّبَةِ وبناتِ آوَى ، والذَّنَابِ والثمالبِ ، وسنانيرِ البَرِّ ، والضَّباعِ ، وأصنافِ القُرودِ، وبناتِ عِرْسٍ ، وكلَّ ذى غِلْبِ ونابٍ ، فعرَّفها الخبرَ .

ثم قال : «أيكم. يذهب إلى هناك فينوب عن الجاعة ؟ فقال النّر لللّه : « أنت ملكنا ونحن عبيد ك . وسبيل الملك أن يدبر الرّاى ويشاور أهل البصيرة ، ثم يأسر وينهى . » فقال له الأسد : « فمن ترى يصلح لم لهذا الأمر من هذه الطوائف ؟ » قال : «لا يصلح لها إلا الحكيم العادل ، العالم الكبير ، كليلة أخو دمنة . » قال الأسد لائن آوى : «ما تقول ؟ فهل تمضى إلى هناك وتنوب عن الجاعة ؟ » قال سمما وطاعة اولكن لاأ ذرى كف أصنع مم كثرة أعدائي هناك من أبناه جنسنا. » قال : «ما تقول تما قال : «ما الذي دعاها إلى ذلك ؟ » قال : «ما وجدت عيده له علينا. » قال : «ما الذي دعاها إلى ذلك ؟ » قال : «ما وجدت عنده من اللذات من المأكولات والمشروبات ، وما في طباعها من الشرة ومن اللذات من المأكولات والمشروبات ، وما في طباعها من الشرة

والحرْسِ والبُّفُلِ ، وما فى جِيلَتْها من الأخلاقِ المذْمومةِ الموجودةِ فَى بَنِي آدَمَ ؛ فإن بها مِنَ البُّعْلِ والحِرْسِ ما لا يَحْمَلها كَثْرُكُ الْحَدَّ من السبَّاعِ يَدْخُلُ فريةً أَوْ مَدِينةً ؛ مخافة أن يُنازِعَها فى كلَّ شىء من السبَّاعِ يَدْخُلُ فريةً أَوْ مَدِينةً ؛ مخافة أن يُنازِعَها فى كلَّ شىء ممًا هِي فيهِ ! وقد يَدخلُ أحدُ من بناتِ آوَى أو بناتِ أبى الخصينِ فريةً بالليلِ ؛ لِيَسْرِقَ منها دَجاجَةً أو ديكاً أو سِنَّوْرًا ، أو جَرُرٌ جيفةً مَطْروحَةً ، أو كَسْرَةً مَرْمِيةً ، فتَحْمِلُ عليه الكِلابُ وتطرُدُهُ من القرية . . . ومع ذَلِك تَرَى بها من الذّلُّ والمُسْكَنةِ ما إذا رَأَى أَحَدُهُما فى يَدِ آدَعِيَّ لُقُمَةً يَنْبَعُهُ ، ويُبَصِّمِ مُ بِذَنبِهِ ، ويُحِدُّ النَّظَرَ ، حتَى يَسْتَعِي فَيَرْمِي بها إليه . »

قال الأستدُ: ﴿ وَمَنْ غَيْرُهَا مِن اللَّهُ عَالَى الْإِنْسِ مِن السّبّاعِ ؟ ﴾ قال : ﴿ السّانيرُ ! ﴿ قال : ﴿ وَلِمَ اسْتَأْمَنَتْ ؟ ﴾ قال : ﴿ السّانيرُ ! ﴿ قال : ﴿ وَلِمَ اسْتَأْمَنَتْ ؟ ﴾ قال : ﴿ السّانيرُ ! ﴿ السّانيرُ ؛ لِأَنَّهَا لَا لَكُلابِ ؟ كِأَنَّهَا لَا لَكُلابِ ؟ كِأَنَّهَا لَا دُكُلُ اللَّهِ مَهُمْ ، وَتَحْضُرُ مَوَائِدَهُمْ ، وَتَحْضُرُ مَوَائِدَهُمْ ، وَهَى تَسْرِقُ الطمام إِذَا وَجَدَتْ فُرْصَةً . وأمَّا الكِلابُ فَلا بَرْ كُونَها تَدْخُلُ اللَّهِ السّانيرِ — لهذا السّببِ — هذا السّببِ صَلَدُ وعَدَاوة جَدِيدة . . . .

قال الأَسَدُ : ﴿ فَمَنْ رَأَيْتَ مَنَ المُسْتَأْنِسَةِ غَيْرَ هَذَيْنِ مِن جِنْسُ

السَّباعِ » ؟ قال : « الفَأْرُ والجُرْذانُ ، يَدْخُلُونَ مَنازِلَهُمْ وَحَوانِيتَهُمْ عَيرَ مُستَانِسِينَ ، بل على وَحْشَةٍ ونفورٍ . » قال : « فما يحملُها على ذلك ؟ » قال : « الرغبةُ في المَأ كولاتِ والمشروباتِ . » قال الأسد : «لا حَوْلُ ولا قُوْةَ إلا بالله . » ثم قال لَكليلة : « سِرْ بالسلامةِ والبركةِ وَبَلِّغْ مَا أَرْسَلَتَ به . »

ولما وصل الرسولُ إِلَى ملِكِ الطُّيور وهو «الشاه مرغ » ، أمر مناديًا فنادى ، فاجتمَع عندَه من أصنافِ الطُّيور من البِّرُّ والبَّصْ والجبل عَددٌ كثيرٌ ، فأخبَرَهم ما أخبَره به الرَّسولُ . ثم قال للطَّاوس وَزيره : ﴿ مَن هاهنا من فُصَحاء الطَّيورِ ومُتَكَاَّميها يصلحُ أَن نَبعثُه هناك ، لينُوبَ عن الجماعة في المناظرةِ مع الإِنسِ ؟ » قال الطاوسُ : « هاهنا جماعة تصلح لذلك . » قال : » تَينُّهُم لَى لأَعرفَهم ، وأرِيْهِمْ واحدًا واحدًا لأنظُرَ إليهم، وأبصِرَ شَمَائُلهم! » قال: « نع . أمًّا الهَدْهد الجاسوسُ فهُو : ذلك الواقِفُ ينقرُ كأنهُ يَسْجِد ويركع ، وأما الدِّيك المؤذَّن فهوَ الواقِفُ فوقَ الحائِطِ ، صاحبُ اللَّحْيةِ الحَراه المننشرُ الجناَحَين ، المنتصبُ الذنبِ ! وهُو الغيورُ السَّخيُّ ، الشَّديدُ المراعاة لأمرِ حَرمهِ وحلائلهِ ، العارفُ بأوقاتِ الصلاةِ ، المذكّرُ بالأسْحار ، المنبَّهُ للجيرانِ ، الحسَنُ الموْعظةِ . ،

« وأما البُلبل فهو : القاعدُ على غُصْنِ تِلكَ الشجرةِ ، الصغيرُ الجُنةِ ، الكثيرُ الحركةِ ، الأبيضُ الحُدِّين ، الفَصيحُ اللَّسانِ . يجاورُ بني آدم ويحاكيم في نفاتهم ويَمظهُمْ ، وهوَ القائلُ : « سُبحان الله الله الم تلمبونَ ؟ أليس للموتِ تولدونَ ؟ أليس للخرابِ تبنون ؟ » ثم يقول « في دُمائهِ : » اللهمَّ اكْفني وَلَعَ الصَّبيانِ ، وشَرَّ سَنانير الجسيرانِ ، باحنانُ با مَنّانُ ا »

« وأَمَّا النُّرَابُ الكاهنُ ، فهوَ : لابسُ السَّوادِ ، المُتوقَّى الحذرَ ، المَبَوَّقِ الحذرَ ، المَبَرُّ بالأسحارِ ، للطوافِ فى الدِّيار ، المتنبعُ للآثارِ ، المخبرُ بالكائناتِ ، وهو القائلُ فى نَميقهِ وإنذارِهِ : « اَلنَّجا النَّجا ، احْذَرِ البِلَى ، با مَنْ طَنَى وَبَنَى ! أَبْنَ المَفَرُ ؟ !

وأما الكُرْكِي، فهو: القائمُ في الصحراء، الطويلُ الرَّقبَةِ والرَّجلينِ ، القصيرُ الذنبِ ، الوافِرُ الجُناحين ، وهو القائلُ في نَسبيحهِ : « سُبحانَ مُسخِّ النَّيِّرُيْنِ ، سبحان مارج البحرينِ ، سبحانَ رَبِّ المَشْرِ قَينِ ورَبِّ المَشْرِ قَينِ ورَبِّ المَشْرِ اللهِ المَّرْيِينِ ، سبحانَ . »

« وأَمَا الْهَزَارُ اللَّغوى الكَثيرُ الأَلْحَانِ ، فهو : القاعدُ على غُصنِ الشَّجرةِ ، الصَّغيرُ الْجُثِةِ . الطَّيْتِ النَّغمةِ . »

ثم قال مَلكُ الطيورِ للطاوسِ: « مَنْ تَرَى يَصلحُ من هؤلاء أن

تَبْعْتَهُ لِينْنَاظَرَ مِعِ الْإِنسِ، وَيَنُوبَ عَنِ الْجِمَاعَةِ ؟ ، قَالَ : « كَالْهُمْ يُصَلَّحُهُمُ لَسَانًا ، يُصلَّحُ لَنْهُمْ فُصَحَاءً خُطباءً ! غيرَ أَنَّ الْهَزَارَ أَفْصَحُهُمُ لَسَانًا ، وأَطْيَبُهُمْ نَعْمَةً وأَلْحَانًا . » قَالَ مَلكُ الطيورِ : « سِرْ وتو َّكُلُ على الله عَزَّ وَجَلًا ! »

ولما وَصلَ الرْسولُ إلى ملكِ الحُشراتِ وهُو النحلُ، وعرَّفهُ الْحُبرَ أَمْنادَيهُ فنادَى، فاجتمعتُ عنده الحشراتُ من الزَّنايرِ واليماسيبِ ، والنَّبابِ والبقُ والجُمْسلانِ والجرادِ ، فعرَّفها الْخَبرَ وقال : « أَيْسَكُم وَالنَّبابِ والبقُ والجُماعةِ في مُناظرةِ الإنسِ ؟ » قالت الجماعة : يَذْهَب وَيَنوب عن الجماعة في مُناظرةِ الإنسِ ؟ » قالت الجماعة : « عِاذا يَفتخرُ الإنسانُ علينا ؟ » قال الرَّسولُ : « بِكِبرِ الجُنْيةِ ، وعِظمَ الْمُلقةِ ، وشِدةِ القوَّةِ والقَهْرِ والغَلبةِ ! »

قالَ زعيمُ الزَّناييرِ : نحن نَمَرُ إِلى هناك وَننوب عن الجماعةِ . » وقال زعيمُ الذِّبابِ: « لا . بل نحن نَمرُ . » وقال زعيمُ الذيابِ: « لا . بل نحن نَمرُ . » وقال غيرهُ : « لا . بَلْ نحن نَمرُ ! »

قالَ الملكُ : « مالى أَرَى كلَّ الطوائفِ قد تَبادَرتْ إلى المبَارَزةِ من غَيرِ فِكرٍ ولا رَوِيَّةٍ في هذا الأمر ؟ ! »

قالت الجُماعةُ: « لِلشَّقةِ بِنَصرِ اللهِ، ولِمَا تَقدمَ من التَّجْرِبةِ فيما مضى من الدُّهورِ والأُمرِ الخاليةِ. » قال: « أخبرونى كيف كانذلك؟ قالت: « البقْ – أصغرنا جُنةً وأضعفنا بنيةً – قَتَلَ النَّمْرُودَ أَكْبَرَ مُلُوكِ بنى آدمَ، وأطْناهِ وأعْظمهم سلطانًا. » قال الذَّباب: «أليس الملكُ أعظمهم سلطانًا وأشدَّهم هَيبةً ؟ إنه إذا قَمدَ على سَريرهِ وقام الخُجَّابُ دونهُ شَفقة أن ينالَهُ أذَى ، يجَىء أحدُنا من مَطبخهِ أو خلائهِ مُلوَّت الرِّجلين والجُناحينِ ، فيقمدُ على السَّريرِ ، وعلى ثِيابِهِ وَوَجههِ ولحيتِهِ ، ويُعدَّبهُ ولا يَقدر على الاحترازِ مِنَّا ؟! »

قال البعوض: ﴿ أَلِيسَ إِذَا قَمد أُحدهُ فَى تَجلِسهِ وَسَرِيرِهُ وَكَلَلِهِ الْمُنْصَةِ وَيُزْعِهُ مَنَ سَكُونِهِ ، المنصوبَةِ — يَدْخُلُ أُحدُثا بِين ثِيابِهِ فَيَقَرُّصَهُ وَيُزْعِهُ مَنَ سَكُونِهِ ، وَدَقَّ وَإِذَا أَرَادُ أَنْ يَبطِشَ بِنَاصَفَعَ نَفْسَهُ بِيدَهُ وَلَطَمَ خَدَّهُ بِكُفْهِ ، وَدَقَّ رَأْسَهُ فَنُفْلِتُ مَنه!! »

قال : « صدقت ! ولكن لا يمشى شَى الله من ذلك فى حضرة ملك الجنّ ، إنما يمشى الأمرُ هُناك بالعدل والأدب ودقة النظر ، وجودة التميز ، والاحتجاج بالفصاحة ، والبيان بالمناظرة . » فأطرقت الجماعة ، ثم قال الملك : « أنا أسيرُ بنفسى . » فقالت الجماعة : « لا . » قال أميرُ النّصْل (البعسوبُ) : « أنا أقومُ بهذا الأمر . »قال الملك : «خارَ اللهُ لك فيما عزمت عليه . » ثم ودعهم ورحل حتى قدم على ملك الجننّ .

ولما وصلَ الرسولُ إلى ملكِ الجوارحِ وهوَ المَنقَاءِ وعرَّفَهُ الخَلِرَ، نادَى مُناديه فاجْتممَتْ عندهُ أَصْنَافُ الجوارحِ، من النَّسور والعِقْبانِ

والصُّقور والبُرَّاةِ والشَّواهينِ والحُدَأُ والرَّخَمِ والبُومِ والبَّغَاء ، وكُلِّ طيرٍ ذي غِنْكِ مُقوَّسِ المنقارِ يَا كُلُّ اللَّحْ ، ثم عرَّفَهَا الحُبرَ وما جاء به الرَّسولُ ، وقال لوزيرهِ ﴿ كَرْكَدَن » : « ترى من يصلحُ من هذه الجُوارِح أَنْ نَبْعَثَه نَا ثِبًا عن الجماعةِ من أبناه جنسهِ للمناظرةِ مع الإنسِ ؟ » قالَ الوزيرُ : « ليس فيها أحدُ يَصلحُ لَهذا الأَمرِ غير البُومِ . » قال : « ولِمَ ذلك ! »

قال: «هذه الجوَارِحُ كلّها تَنفِرُ من الإِنْسِ وَتَفزَعُ منهم، ولا تفهمُ كلامَهم، ولا تُحسنُ مُخاطبتهم ولا تجاورُهمْ . وأمَّا البومُ فهوَ قريبُ المجاورة لهم في دِيارِهم العافية ، ومنازِلهم الدَّارِسةِ ، وقُصورِهِم الخَرِبَةِ ، ويَعتبرُ بالقُرونِ الماضيةِ ، وفيه الخربَةِ ، ويَعتبرُ بالقُرونِ الماضيةِ ، وفيه مع ذلك من الزَّهدِ والوَرَعِ والخَشوعِ والتفشُّفِ ما ليس لِغيرهِ ؟ يصومُ النَّهارَ ، ويُحْيى اللَّيْلَ ، ورعا يَمِظُ بنى آدم ويَنوحُ على مُلوكهم الماضيةِ ، والأَمَرِ السَّابقةِ ويقولُ هذه الأياتِ :

أَيْنَ اللَّوكُ الماضِيَة تَرَكُوا المناذِلَ خَالِية تَجَمُّوا الكُنُوزَ كَاهِيَة تَرَكُوا الكُنُوزَ كَاهِيَة فانظُنْ إليهم هَلْ تَرَى في دَادِهِمْ مِنْ باقِيَـة إلاّ قُبـوراً دُرَّساً فيها عِظام بالِيَـة »

قال المَنْقاهِ لِلبومِ : « ما تقولُ فيا ذَكَرَ الكُرْكَدَّنُ ؟ » قال البومُ ! « صِدْقٌ ، ولكنْ لا يُمكِن المَسِيرُ إلى هُناكَ . » قال المَنْقاهِ : « لِمَ ذَاكَ ؟ » قال : « لأنَّ بَني آدَمَ يُبْغَضُونَى ، ويَتطَيَّرُونَ بِرُوْلِيق ، ويَشْتِمُونَى من غير ذَنْ إليهمْ ، ولا أَذِيَّة تَنالهمْ مِنَّى. فكيفَ إذا أَظهرتُ لهم الحلاف ، فيز ذَنْ إليهمْ ، ولا أَذِيَّة تَنالهمْ مِنِّى. فكيفَ إذا أَظهرتُ لهم الحلاف ، واذَعَهم في الكلام والمناظرة » قال : « فَمَنْ تَرَى يَصِلحُ لَهٰذا واذَعَهم في الكلام والمناظرة » قال : « فَمَنْ تَرَى يَصِلحُ لَهٰذا الأَثْرِ » ؟ قال اليومُ : « إنَّ مُلوكَ بَني آدَمَ يُحبُونَ الجُوارِحَ مِن البُواةِ والصُّقورِ والشَّواهِينِ وغَيرِها ، ويُكرمونَها ويحملونَها على أكفتهمْ ، والصُّقورِ والشَّواهِينِ وغَيرِها ، ويُكرمونَها ويحملونَها على أكفتهمْ ، فلو بعثَ الملكُ بواحِدِ منها إليهمْ لكانَ صَوابًا . »

قال البتازى: « ليست كرامتنا على بنى آدَمَ لِقَرَابَةِ يبْننا ويَبْهُمْ، ولا عِلْمٍ ولا عَلْمٍ ولا عَلْمٍ ولا عَلْمٍ ولا عَلْمٍ ولا أَدَب يجدونه عِندنا، ولكن لِأنهُمْ يُشارِكُونَنا في معايشِنا ومكاسِبنا. » قال المَنْقاء للبّازى: « هَنَ تَرَى يَصْلحُ لهذا الأَمْرِ ؛ لِأنَّ بَنى آدَمَ يحبُّونَه . » فقال المَنْقاء للبَنغاء: « ما تقول ؟ » قال : « صَدَقَ البّازِي وإنِّى ذاهِبْ إلى هناك . »

ولما وَصل الرسولُ إلى ملك حيوانِ البحرِ وهوَ التَّنَّيْنُ وعرَّفَهُ الحَبر، نادى مناديهِ، فاجتمعت إليه أصناف الحيوانات البحريّة من التنانين والتماسيج والدّلافين والحيتان ، والسرطانات والسلاحف والضفادع، وذوات الأصداف والفلوس، وهى نحو سبعائة صورة عتلفة الألوان

والأشكالِ، فمرّفها الخبرَ، وما قال الرسولُ. ثم قال التُّندِّينُ للرسول : ﴿ عَاذَا يَفْتَضُ بِنُو آدمَ عَلَى غيرِمْ ؟ أَبِكَبَرِ الجَنْةِ ؟ أَمْ بالشَّدَةِ والقوَّةِ ؟ أَمْ بالقهْرِ والغَلَبَةِ ؟ ﴾

قال الرسولُ: ﴿ لَا يَفْتَخُرُونَ بَشَىءَ مِن ذَلِكَ ، وَلَكُنْ بِرُجِعَانِ الْمُقَلِّ:، وَفَنُونَ الْمُلْمِ ، وَغُرَائِبِ الأَدْبِ ، وَلِطَائْفِ الْحَيْـل ، وَدَقَةَ الصَّنَائِعِ ، وَذَكَاءَ النَّفْسِ . ﴾

قال التنبنُ للصَّفدع : « ماذا ترى ؟ » قال : « أنا أنوبُ عن الجَاعةِ . » ولما وصلَ الرسولُ إلى ملكِ الهَــــوامِ وهوَ « الثعبانُ » وعرَّفهُ الحَبرَ ، نادى مناديه ، فاجتمعت إليهِ أصنافُ الحيواناتِ من الهوامُ ؛ مثلِ الأفاعى والحيَّاتِ ، والعقاربِ والجَرَّاراتِ ، والضَّبُ والحرابِي ، والخنافسِ والعناكبِ ، والنمل والجنادبِ ، والبراغيث والقملِ ، والفارِ والصراصرِ ، وأصناف الديدانِ ، مما يتكوّنُ في المُفونات أو يدبُ على رُءوسِ الأشجارِ ، أو يَتكوّنُ في لُبُّ الحبوبِ وجوفِ الحيوانِ أو في الطينِ . فاجتمعت كلَّها عندَ الملكِ لا يحصيها عددُ ، ولا يعلَمها إلا اللهُ الذي خلقها .

فلما نظرَ الملكُ إليها بقِيَ منعجبًا منها ، ثم قالَ لوَزيرهِ الأَفْمَى : « مَنْ يصلُحُ من هذهِ الطواثِفِ أن نَبعثهُ اِلمناظرةِ ، فإِنَّ أكثرَها صُمْ بُكُمْ مُمْى ، بلا يَدَيْنِ ولا رِجلينِ ، ولا جناحَيْنِ ولا مِنقارٍ ، ولا جناحَيْنِ ولا مِنقارٍ ، ولا خِلب ولا رئيس على أبدانها ، ولا صوف ولا فلوس ، وأكثرُها حُفاةٌ عُراةٌ ، مساكينُ بلاحيلةٍ ، ولا حوالَ لها ولا قوّةً . » وقد رق قلبه عليها ودممت عيناهُ من الحزن ِ . ثم دعا الله أن يكونَ لها وليّا وحافظاً وناصرًا ومميناً . فقالت كلها بلسانٍ فصيح : « آمينَ » .

فلما رأَى الصُّرصور رأَفة الثعبانِ على رعيَّتهِ ارتقَى إلى الحائطِ ، وحرَّكَ أُوتارهُ ، وترنَّمَ بأصواتٍ وألحان لذيذةٍ فقالَ : « الحمدُ للهِ نحمَدُهُ ونستمينهُ ، ونشكرهُ على نَماثهِ السَّابَفةِ وآلائهِ الدائمةِ . »

ثم قالَ: ﴿ أَيَّهَا الملكُ المَتَحَنَّنُ عَلَى هَذَهُ الطَوَائِفِ ، ! لا يَعْمَّكُ مَا تَرَى مَنْ ضَعْفِ أَبْدَانِهَا ، وصِغْرِ جُمَثْهَا ؛ فإن الخالقَ تعالى لمَّا خَلق الحيواناتِ ورَ تَّبَها على منازِلَ — مَا بينَ كبيرِ الجَنْةِ عظيمِ الخلقةِ ، وبينَ صغيرِها وضعيفِها — قد ساوى بينها في الآلاتِ . والأدواتِ التي تتناوَلُ بها المنظرَّاتِ . »

« أعطى الفيلَ الجُنةَ العظيمةَ ، والقوَّةَ الشديدةَ ، ليدفَعَ المكارةَ بأنبابهِ الطَّوالِ ، ويتناوَلَ المنافعَ بحُرْطومهِ الطويلِ . وأعطى البقَّةَ الصغيرةَ الجنة عِوضاً من ذلكَ – الجناحينِ اللطيفينِ، فتنجو من المكارِهِ وتتناوَل الفذاء بخرْطومها ، فصارَ الصغيرُ والكبيرُ في هذهِ المواهبِ متساوييَن . » ثم أفاضَ في بيانِ ما لِكلُّ واحدٍ مما يدفعُ به عن نفسهِ المَكارة ، ويجُرُّ المنافعَ .

فلما فرَغَ الصَّرِصور من خطبتهِ هذِهِ ، قالَ له الثَّمْبانُ : « باركَ اللهُ فيكَ من خطيبٍ ما أَفْصَحكَ ! ومن مُذكَّرٍ ما أعلمكَ ! ومن واعظٍ ما أبلغكَ !! »

وَالحُدُ لَهِ الذي جَمَلَ في هذهِ الطَّائِفَةِ مِثْلَ هذا الحَكَيْمِ الفَاصَلُ ، المُصْ ِ إلى هناكَ فتنوب عن الجماعةِ في المناظرةِ . »

وَلمَاكَانَ الغَدُ وَرِدَتْ رَحِمَاهِ الْحَيُوانِ مِنَ الْآفَاقِ ، وَقَعَدَ مَلْكُ الْجَنَ لِفَصْلُ الْقَضَاه، وَنَادَى المنادِى : أَلَامَنْ لَهَ مَظْلَمَةٌ فليحضَرْ ، فإنَّ الحَاجاتِ تُقضَى ، لأن الملك جَلس لِفصلِ القضاه . وَحضَرت فضاة الْجِنَّ وَفَتُهاؤُها وَحَضَرت الطّوائفُ الوارِدة وَفَتُهاؤُها وَعُدولها وَحَكَاوُها ، وحضَرت الطّوائفُ الوارِدة من الآفاقِ من الجِنِّ وَالإنس وَالحيوانِ ، فاصطفَّتْ أمامَ الملكِ ، وَدَعَتْ له بالتّحِيَّةِ وَالسلام .

ثمَّ نَظْرَ الملكُ كَنْنَةً وَيسرَةً ، فرَأَى من أَجْناسِ الحُيوانِ وَاختلاف الصُّورِ وَفنونِ الأَشكال وَالأَلوانِ وَالأَصواتِ وَالنفاتِ ، وَبَقِيَ مَعجَبًا منها ساعَةً ، ثمَّ قال : « سبحانَ الذي خلَق الأَشياء بِرَحمتِهِ ، وَأُوْجِدَ الْخُيواناتِ بقدرَتهِ ، وَجعل بعضَها شريفاً وَبَعضَها خَسيساً ، وَبعضَها



ملك الجان يفصل بين الانسان والحيوان

كبيرَ الْبُلْثَةِ وَبَعْضَهَا صَغَيْرِ الْبُلْثَةِ ، وَبَعْضَهَا ذَا نُطْقٍ ، وَبَعْضَهَا أُخْرَسَ ، وَجَعْلَ ف وجعلَ مَقرَّ بعضها فى الهواء ، ومَقرَّ بعضِها فى الماء ، وبَعضِها فى البَرارِى والقفارِ والجِبالِ والكُهوفِ والمَغاراتِ . رَبنا ما خَلَقْتَ هذا بأطلاً سبحانك ما أعظَم شأنك ! »

ثم نظرَ الملك إلى جماعة من الإنس وهم مُختلِفو الهيئاتِ واللّباسِ واللهات والأشكالِ والألوانِ ، فَفَال : « سبحان الذي خلق الإنسانَ من نطفة في قرارِ مكبس . سبحانَ الذي جملَ النّطفة عَلقةً ، ثم جملَ المَلقة مُضغة ، ثم جملَ المضغة عِظاماً ، ثم كسا المِظام لحماً وجلداً ، ثم نفخ فيه من روحهِ فَتبارَكَ الله أحسنُ الخالقينَ . »

# \* \*

ونظرَ الملكُ عَنهُ ويَسرَهُ ، فَرَأَى ابنَ آوَى وَاقفاً إِلَى جنبِ حمادِ يَنظُ سَرَرًا ، ويلتفتُ شِبهَ المُريبِ الخائفِ من الكلام ، فقال الملكُ على لِسانِ التَّرْجانِ : « مَنْ أَنْتَ ؟ » قال : « أَنا زَعيمُ السَّباعِ . » قال : « ومن أرسلك ؟ » قال : « مَلكنا . » قال : « مَنْ هو ؟ » قال : الأَسدُ أبو الحارث . » قال : « أَنْ يَأْوِى ؟ » قال : « في الآجام » قال : « وَمَنْ رَعِينَتُهُ ؟ » قال : « حَبوانُ البرِّ من الوُحوشِ والأَنسامِ والنَهائِم . » قال : « صِفْ لي صُورَ بَه وأخلاقه وسيرته . » قال . « لَمْ . هو أَكبرُ قال : « صَفْ لي صُورَ بَه وأخلاقه وسيرته . » قال . « لَمْ . هو أَكبرُ

السُّباعِ جُنَّةً ، وأشدُّها قوَّةً وبطشًا ، شُجاءُ القلبِ هائلُ المنظر ، لا بهابُ أَحَدًا ، سَخَيْ ؛ إذا اصطادَ فريسةً أَكُلَ مَنْها ونُصدُّقَ بياقِهما على جُنودهِ وَخَدَمهِ ، عَفيفُ النَّفْس عن الأُمور الدَّانِيَّةِ ، لا َيْتعرَّضُ للنِّسَاء ولا للصَّبْيانِ ولا للنِّيامِ ، ولا يتأذَّى إلاَّ من النَّسْل الصَّمْيرِ . » قال : «كَيْفَ سَيْرَتُهُ فَى رَعِيْتُهِ ؟ » قال : « أَحْسَنُها وأَعْدَلْهَا . » ثم رَأَى الملكُ البِّيغاء قاعِداً على غُصْنِ ، يَتأمَّلُ كلَّ من يتكلَّمُ من الحضورِ ، فقال له : « من أنتَ ؟ » قال : « زعيم الجو ارح من الطَّيرِ . » قال : « مَنْ أُرسلكَ ؟ » قال : « مَلِّكُنا المَنْقاءِ . » قال : « أَين يَأْوى ؟ » قال: « إلى الجبال الشاخةِ . » قال: « صِف لنا صُورةَ العَنْقاء وأخلاقه » قال: « هو أكبرُ الطَّيْرِ جُنَّةً ، وأشدُها طيرانًا ، كبيرُ الرَّأْس عَظيمُ المنقاركاً نَّه مِمْوَلٌ من الحديدِ ، عُظيمُ الجناحَينِ إِذَا نَشَرَهما فَكَانَّهُما شِراعانِ ، وذَنَبه مُناسبُ لهما كأنَّه مِطَلَّة نَمْرودَ الْجُبَّارِ . » قال . « ما سيرته ؟ » قال : « أُحْسنُ وأُعدَلُ سيرَةٍ . »

ثم سمع الملك نَفمة وطَنيناً من شَقِّ حائِطٍ ، فتأمَّلُهُ فإذا هو صُرْصُورُ وَاقِفُ يُحَرِّكُ جَناحَيْهِ ، قالَ له : « مَنْ أَنْتَ ؟ » قال : « زعيمُ الهوامُّ والحَشَرَاتِ . » قال : « مَنْ أَرْسلكَ ؟ » قال : « مَلِكُنا الثُّمْبانُ » قال : « أَنْ كَا الثُّمْبانُ » قال : « فَمَنْ جُنودهُ « أَنْ كَا أَوْسِلاكَ ؟ » قال : « فَمَنْ جُنودهُ

وأَعْوانُه ؟ » قال : « الحيَّاتُ والحَشراتُ أَجْمُ . » قال : « ولم ارتَفَعَ إلى هُناك ؟ » قال : « ليَسْتَريحَ بِبرودَةِ الزَّمْهريرِ من حَرارَةِ الشَّمُّ الذي بين فَكَّيْهِ . » قال : « صِفْ لنا صورَتَه . » قال : «كصورةِ التَّنَيْنِ ، وأخلائُه كأُخلاقِه . »

ثُمَّ قال الضَّفْدِعُ: ﴿ أَيُّهَا الملكُ ! لما سمع التَّيْنُ قَوْلَ الْإِنْسِ وَادَّعَاءُهُمْ عَلَى الْحَيَوَانَاتِ أَنَّهُمْ عَبِيدُهُ ، تَمَجَّبَ من قولهم الرُّور وقال: ﴿ مَا أَجْهَلَ هُولاء الْإِنْسَ ! أَفلا يَتفكرون ويَعتبرونَ بأنه لو خرجت عليهم السَّباعُ من الآجامِ ، وانقَضَّتْ عليهم الجُوارحُ من الجُوِّ ، ونزلتْ عليهم الثَّما بينُ من رُوسِ الجبالِ ، وخرجت إليهم التماسيحُ والتَّنانينُ من البَحْرِ ، فَمَلَتْ عَلى الْإِنْسِ حَمَلةً واحِدةَ ، فهل يَبْقَ منهم أَخَدٌ ؟ ولو خالطتهُم في دِيارِهِمْ ، فَهَلْ يُطيبُ لهم عَيْشٌ مَهَا ؟ أفلا يُفكرِّ ونَ في نَمِ اللهِ عليهم حِينَ صَرَفَهَا وأَبْعَدَها من دِيارِهِم لدفع ضررها عنهم ؟ ! ﴾ عليهم حينَ صَرَفَها وأَبْعَدَها من ديارِهِم لدفع ضررها عنهم ؟ ! »

ثم قال الملك ُ لجماعةِ الإنْسِ ، وهم وقوف وكانوا نحو اثنين وسبمبن رجلاً : « قد سمتم ما قال ، فاعتبروا وتفكروا فيه » ثم قال لهم : « مَنْ مَلِكُكُمْ ؟ » قالوا : « فأيْنَ دِيارُهُمْ ؟ » قالوا : « فَ بُلْدَانِ شَتَّى ؛ كلّ واحِدٍ فى مدينةٍ له جُنودُهُ ورعيَّتُهُ . » قالوا : « فى بُلْدَانِ شَتَّى ؛ كلّ واحِدٍ فى مدينةٍ له جُنودُهُ ورعيَّتُهُ . »

قال: « لِأَىِّ عِلَّةٍ وسبب صارَ لِكُلِّ جِنْسٍ مِن الحيواناتِ ملكَ واحِدْ مع كَثرتِها . ولِلإِنْسِ عِدّة ملوكٍ مع قلتهم ؟ » قال العِراقِيُّ :

« لَكُثْرَةِ مَآرِبِ الإِنْسِ وَفُنُونِ تَصاريفِ أُمورهِ ، فاحتاجوا إلى كثرة الملوكِ ، وليس حُكم سائرِ الحيواناتِ كذلك . »

 وخصلة أخرى أن ملوكهم إنما ه بالاسم من جهة كِبَرِ الجُّنَّةِ ، وعظمِ الخُلقةِ وشدةِ القوَّةِ ، وحُكْمُ ملوكِ الإِنْس رُبَمَا يَكُونُ بخلافِ ذلك، وربمَا يكونُ الملكُ أصغرَهم جثةً ، وأضعفهمْ قُوَّةً ! وإنما المرادُ من الملوكِ حُسنُ السَّياسةِ والمدلِ ، ومراعاةُ أمرِ الرَّعيةِ وتفقَّدُ أحوالِ الجنودِ والأعوانِ ، وترتيبهمْ في مراتبهمْ ، والاستعانة بهمْ في الأمور المشاكِلةِ لهم، وَذلك أنَّ رَعيةَ ملوكِ الإِنْسِ وأعوانها أصناف ؛ فنهم حَمَلَةُ السَّلاحِ الذين يبطشُ بهمُ الملكُ بأعدائهِ ، ومن خالفَ أمرَهُ من الثوَّار واللصوصِ، وقُطاعِ الطريق، ومَنْ يريدُ الفننَ والفسادَ فيالبلادِ، ومنهم الوُزراء والكُتَّابُ والعبَّالُ وجباةُ الحرَاجِ . ومنهم البنَّاءون والزَّارعون . ومنهم القضاةُ والعلماء وحكامُ الشريعةِ . ومنهم الخدم والحجَّابُ والوكلاءِ والرُّسلُ، وأصحابُ الأخبارِ أوالنُّدَمَاء، ومَنْ شاكلهم مِمَّن لا بُدّ للملوكِ منهم في تمام السِّيرة . وَكُلُّ هؤلاء الطوائفِ لا بد للملك من النظر في أُمورهم، فن أجل هذه ِ الخصال، احتاجتُ الإِنْسُ إِلَى كَثْرَةِ المَلُوكِ ، فَي كُلِّ بلدٍ أَوْ مدينةٍ ملك مُدِّبِّرُ أَمرَ أَهلها ، ولا يُمِكِنُ أن يقومَ بها واحدٌ ؛ إذْ فَ كُلِّ إقليمٍ عِدَّةُ مُبلدانِ ، وفى كلُّ بَلدٍ عِدةُ مَدُنٍ ، وفى كلِّ مدينةٍ خلائقُ لا يحصِى عددَها إلا اللهُ ، وهِ تُختلفو الألسُنِ والأخلاقِ والآاء والمذاهب والأعمالِ والمآربِ . »

فلمًا فرغَ زعيمُ الإنس من كلامهِ نظرَ الملكُ إلى أصنَافِ الحيواناتِ فسمعَ دويًّا وطنينًا ، فإذا باليمسوب أمير النَّحْــل وزعيمهَا وقف ُ فى الهواء فقالَ له: « مَن أنت ؟ ، قال : « زعيمُ الحشرات وأميرُها . ، قال: ﴿كَيْفَ جَنْتَ بِنفسكَ وَلَمْ تُرسلْ رَسُولًا مِن رَعِيتُكَ ؟ ﴾ قال : « إشفاقًا عليهم أَن ينَالَ أحدًا منهم سوء . » قال الملكُ : « وَكَيْف خُصِصْتَ بهـذه الْخُصلةِ دونَ غيرِكَ » قال : ﴿ إِنَّا اخْتَصَّنَى رَبِّي مَن جزيل مواهبهِ بمَا لا أُحْصيه . » قال : « اذكرْ منها طرفًا لأسمَعهُ . » قال : « نَمْ . مما خصَّنى اللهُ به وأَنمَ به عَلَى وعلى آبائى أَن آنانَا الْمُلْكَ والحَكُمَة التي لم تكن من بعدنًا لحيوانٍ آخرَ . وأن ألْهُمَنَا دقةَ الصنَاعةِ الهندسيةِ ، ومعرفةَ الأشكالِ الفلكيةِ من اتخَاذِ المنَازلِ وجمع الذخائر فيها . وحلَّلَ لناَ الأكلِّ من كلُّ الثمراتِ وأزْهار النباتِ ، وجمل ما يخرُجُ من بطوننا شَرابًا حُـلوًا فيه شفاء للناس وجمل بِنْيةَ جسدِنَا ثلاثةَ مفاصلَ ، فوسَطُ جسدنا مربعُ مكعب ، وموَّخرهُ مُعْوَجٌ غروطٌ ، ورأشُنَا مُدوَّرٌ مبسوطٌ . وركَّبَ في وسطِ أَبداننا أربعَ أرجلِ ويدَين مُتناسباتِ المقادير كأضلاعِ الشكلِ المسدَّسِ فى الدَّاثُرةِ ؛ لِنَستمين بها على القيام والقمودِ ، ونَقَدِرَ على بِنَاهُ منازلناً ، وهى مسدَّساتٌ. وجمل الله على كَتْنِق أربعةَ أجنحةٍ حريريةِ النسيجِ . وجمل مؤخّرَ بَدَنى تخروطى الشكل مُجوّفًا مملوءًا بالهواء ليكونَ موازِنًا لِثِقَلِ رَأْسَى فَى الطيرانِ ، وجمل لى مُحَةً حادَّةً كأنَّهَا شَوكَةٌ " أَخوُّفُ بِهَا أَعدائَى ، وجمل رَقبتى خَفيفةً ليَسَهلَ بها على تحريكُ أُ رأسى ، وجعل في جَنبًى عَيْنينِ بِرَاقَتينِ لإِدراكُ ِ المبصَراتِ ، وأثبتَ على رأسي شِبهَ قرنين لَطيفينِ لإحساس المُموساتِ ، وفَتَح لى مِنْخَرَينِ لإِحساس المشموماتِ ، وجمل لى فمَّا مفتوحًا فيه قُوَّةٌ ۖ ذائقة ۗ أُتعرَّفُ بها لونَ الطمام والطيِّبات ِ من المأكولات ِ والمشروبات ِ ، وجعل لى مِشْفَرَيْنِ أَجِعُ بهما من تَمْرِ الأشجار رْطوباتٍ لَطَيْفَةً ، وجمل في جَوْفِي قُوَّةً جاذَبَةً وماسَكةً وهاضِمةً وطابخةً ومُنْضِجةً . تُصيِّرُ تلكَ الرُّطوباتِ عَسلاً . ٥

« فَمِنْ أَجِلِ هذه النَّم صِرْنَا شَاكَرِينَ مُشفقينَ على رَعيَّننَا ؛ لأنّا لهم كالرأسِ من الجسدِ ، وهم لنا كالأعضاء من البدنِ . ولهذا السببِ اخترتُ عَبِئي بنَفسى رسولاً ونَائباً وزَعيماً عن رَعِيتنا . ،

قال الملك : « أَيْنَ تَأْوُونَ ؟ » قال : « فى رُءُوسِ الجبالِ والتلالِ و بين الأشجارِ . ومِنّا مَنْ يجاوِرَ بَنى آدم . » قال : «كيف عشرتهم وكيف

تسلمون منهم ؟ » قال : « أما من بَعُدَ منا عن ديارهم فيسلم على الأكثر، وربمًا يجيئُون إلينا ويتعرضون لنا بالأذى ، فإذا ظفِروا بنا خَرَّ بوا منازلنا ، ولم يبالوا بأن يقتلوا أولادنا ، ويأخذوا مَساكِننا وذَخاتُرَ نَا . » قال : «كيف . صبرُكُم عليهم ؟ » قال : « صبرُ المضطرُّ تارةً كُرهاً ، وتارةً رضَّى . وإِن غضِبنا وتباعدنا عن ديارهم جاءوا يَترَضُّو ننا بالهمدايا: من العِطر والدِّبس والثمر ، والحيـَـل : من أصوات الدُّفوف والطبول والمزامير . وعملُهم مثل عمل الطَّرَّارين الذين يُمطون الزَّييبِ والجوْزَ إِلَى الصَّبيان ، ويأخذون منهم أثوابهم ودراهِمهم . ومع هذا لا يَرْضوْن عنَّا حتى يدَّعوا أَننا عبيدٌ لهم، وهم مَوالي وأَربابُ لنا بغير حُجةٍ ولا برهان ؛ إِذ نحن غيرُ محتاجين إليهم ، وهم محتاجون إلينـا مثل ما يحتاجُ الخدم إلى السيِّدِ والله المستمانُ . أقول قولى هذا وأستنفِرُ الله لى ولكم . »

# 77 – بين الإنسان والحيوان (٣)

قال الملك: « يا معشرَ الإنسِ! سمعتم شكاية هذه المخلوقاتِ من جَورِكم، ونحن قد سمعنا ادعاءكم عليها الرق والعبودية ، وهى تأبى ذلك وتجحده ، وطالبتُكم بالدليل على دَعواكم ، فأوردتم ما ذكرتم، وسمعنا ما أجابوكم به ، فهل عندكم شيء آخرُ غير ما ذكرتم ؟ فهاتوا برها نكم إن كنتم صادقينَ !!»

فقام زعيم من رؤساه الروم ، فقال بعد خُطبة وتحميد طويل : • نم أيها الملك ! لنا خِصالُ محمودة ، ومناقِبُ جَمَّة ، تدلُ على ما ذكر نا » قال : « ما هى ؟ » قال : «كثرة علومنا . ودِقة تمييزنا ، وجَودة وَكَرنا وسياسيْنا وتدبيرنا ، وتَمَاوُنُنا ، في الصناعة والتجارة . . .كل ذلك دليل على أنا أرباب لهم ، وهم عَبيد لنا . »

فقال الملك للحضورِ من الحيواناتِ: ﴿ مَا تَقُولُونَ ؟ ﴾ فأطرَقَت الجماعةُ ساعةً مَتَفَكِّرةً فيما قال الإِنسيُّ ، ثم تكلم أميرُ النخلِ فقال بمد خُطبةٍ :

« يزئم هذا الإنسى أن لهم عُلوماً وفكراً وسياسةً . ولو أنهم فَكروا فى أمرِ نا لَبانَ لهم أن لنا عِلماً وتمييزاً وفكراً وسياسةً أدقاً وأحكمَ مما لهم، فمن ذلك اجتماعُ النحلِ فى فراها ، وتمليكها رئيساً واحدًا عليها ، واتخاذُها البُيوتَ المُسَدَّساتِ مِن غيرِ بِرِكَارِ ولا معرِفةِ هندسةٍ ، وترتيبُها البوَّابينَ والجُلْجَّابَ والْحُرَّاسَ ، وكيف تذهب إلى المرْعى أيامَ الرَّبيع وليالى القمر فى الصيف، وتجمع الشَّمَعَ بأرجُلِها ، والمَسَلَ بمشافرها ، وتبيضُ فى بعض البيُوت ، وتحضُنُ وتُقرِثُ ، وتقْتاتُ من العسل المخزُونِ هى وأولادُها يوماً يومْ بلا إسراف ولا تقْتِيرٍ . »

« وذلك دَأَبُهَا مَن غير تعليم ولا تأديب ولا تلقين . ولو عَلَمَ الإِنسَى الله وَلَكُ دَأَبُهَا مَن غير تعليم ولا تأديب ولا تلقين . ولو عَلَمَ الإِنسَى المَلُ وكيف تخذ تحت الأَرضِ منازلَ وأَزِقةً ودهاليزَ وغُرفاً وطبقات ومُنعطفات، وكيف تَملاً بعضَها حُبوباً وتُوتاً للشتاء ، وتجعلُ الحبَّ في بيوتٍ مُنخفضاً كَى تجرى إليها المياهُ ، وبعضها مُرْ تفِعاً ، وتجعلُ الحبَّ في بيوت مُنعطفات حذرًا عليها من المطرِ ، وتقطعُ الحبة فيصفين ، وتقشرُ الشعيرَ والباقِلا والمدَسَ لِعله ها أنها لا تَنبُتُ من التقشير . وإذا وجَدَت واحدة منها شيئاً لا تقدر على حملِه أخذت منه قدرًا ما ، وذهبَت راجعة مُغْبرة الباقين ، وكما استقبلها واحدة شمّت عما في فيها لتدُلُهَا على ذلك الشيء ، شمّتُ عَبْلة المناون على حمله وإذا توانت واحدة في العمل أو التعاون على حمله وإذا توانت واحدة في العمل أو التعاون على عبرة لغيرِها . »

فلما فرغ أميرُ النّحل من كلامه قال له الملك : « بارك الله فيك من حكيم ما أعلمك ! ومن خطيب ما أفصحك ! ومن مبين ما أبانمك !

مم قال: « يامعشر الإنس! قد سمسم ما قال ، فهل عندكم شيء آخر؟ » فقام أعرابي وقال: « لنا خصال تدلُّ على أننا أرباب وهم عبيد لنا . ، قال الملك : « اذكرْ منها شيئاً ما . » قال : « نعم . طِيبْ حياتِنا وما فيها من الولائم والأعراس والرَّقص، وطيُّباتُ مأكولاتنا من ألوان الطعام والشراب والملاذُّ وما لهؤلاء معناً شركةٌ فيها . وذلك أن طعامنا لُبُّ النمار ولها قشورها ونَواها ، لنا لُبُّ الحبوب ولها تِبْنها وورتُها ، ولنا بمد ذلك ألوان الخبزِ والرُّغفان والأقراص والحلوى والقطائف، وألوانُ الأشربةِ ، وألوانُ الألبانِ والسمن والرُّبد وما يعملُ من ألوانِ الطَّبيخ والملاذِّ والمشتهياتِ ، ولا يحصى كثرةَ ذلك إلا اللهُ ، وكل ذلك عنهم بمعزل ، مع خشونة طعامهم وقلة الرائحة الطيبة فيه ، وقلة دسومته وحلاوته ، وذلك دليل على قلة لذتهم منه . وهذه الخصال للعبيد ، وتلك حال أرباب النعم الأحرار، وكل هذا دليل على أننا أرباب لهم وهم عبيد لنا ، أقول قولى هذا وأستنفر الله لى ولكم . »

فنطقَ عند ذلك زعيمُ الطيورِ وهو الهزَارُ — وكان قاعدًا على غصن شجرةٍ يَتَر نَّمُ — فقامَ وقال :

« الحمدُ للهِ الواحد الأحدِ، الفردِ الصمدِ ، القديمِ الأبَدِي الدائمِ السَّرَمَدي . اعلم أيها الملك الكريمُ أن هذا الإِنسيَّ افتخرَ بِطيب

مأكو لاتهم ولَذيذ مشروباتهم ، ولا يدرى أن ذلك كلَّه عُقوباتُ لهم ، وأكو لاتهم عذابًا ، وفي حلالها وأسبابُ الشقاوةِ والعذابِ الأليم . إن في حرامها عذابًا ، وفي حلالها حسابًا ، وهم فيها بينهما من الخوف والرَّجاء . »

قال الملك « وكيف ذلك ؟ بَيِّن لنا . »

قال : « نم ؛ إنهم يجمعون ذلك ويُحصَّلونه بِكَدُّ أبدانهم ، وتعب نفوسهم ، وجَهد أرْواحهم ، وعرَق جَبينهم ، وما يَلقَوْنَ في سبيله من الشقاوة والهوانِ لا يُمَدُّ ولا يُحصى : من كدِّ الحرْثِ والزرع وإثارة الأرض وحفْر الأنهار ، والجُهدِ والمناء ، واكنسابِ الأموالِ والدراه وتمثّم الصناعات والمكاسبِ المتيبة للأبدانِ ، والأعمالِ الشاقَّة على النفوسِ ، والنَّهابِ والجيء في الأسفار البعيدة في طلبِ الأمتية والحواثج ، والجُمع والادَّخارِ والاحتكار ، والإنفاقِ بالتقدير مع مُقاساة والمخل والشحُ . »

« فإن كان الإنسى تَجَمَعها من حلالِ وأنفقها فى وَجهِ الله فلا بد من الحسابِ ، وإن كان من غير حِل وأنفقها فى غبر وَجه الله فالويلُ والحسابُ والمحابُ ، ونحن بِمَعْزِلِ من هذه كاتّها ؛ وذلك أن طعاممنا وغِذاءنا هو مما تُخرِّجهُ الأرضُ من أمطار مَمَائِها بِلا كَد ولا تعب لأبداننا ولا عَناء من نفوسِنا ولا نَصَبِ من أرواحنا ، ولا نحتاجُ إلى بَذْرِ ولا حَصادٍ ولا

دراسٍ ولا طَخْنِ ، ولا خَبْزٍ ولا طبيخ ولا شِواءِ ، وهذه كَلَّها علاماتُ الـكرِام الأحرارِ . »

د وأيضاً إذا أكلنا تُو تنا يوماً ييوم تركنا ما يَفْضُلُ عن حاجتنا بمكانِه لانحتاج إلى حفظهِ ، ولا نحتاج إلى خازِن ولا حارس ولا احتكار إلى وقت آخرَ ، لانخاف لِصاً ولا قاطع طريقٍ ، ننام فى أماكِننا وأوطانناوأوكارنا بلا بابولا غلقٍ ، آمنينَ مُطمئنينَ وادعين مستريحين. وهذه علامات الأحرارِ ، وأنتم عنها أيها الإنس بِمَعزِلٍ . »

« وأيضاً فإنَّ لَـكُم بَكُلُّ لَذَةٍ ذَكَرَتُم مِن فَنُونِ مَا كُولَاتُكُمُ وأَلُوانِ مشروباتِنكُم فُنُوناً مِنَ المُقوباتِ وأنواعاً مِن المذابِ مما نحن مِمزِلِ عنهُ من الأمراض المختلفةِ ، والمِلَلِ الْمَزْمِنةِ والأسقامِ المهالِـكَةِ . »

« كل ذلك أصابكم لما عصَيتم ربكم وتركتم طاعتَهُ ونَسِيتم وَصِيّتَهِ ، فإِنَّ أُوَّلَ الناسِ آدَمَ « وعصَى آدمُ رَبَّهُ فَفَوَى . » ونحن بمعزِل عن هذه كلمًا ، فِن أَين زعتم أَنكم أَربابُ ونحن عبيدُ لولاً الوَقاحةُ والمكابرةُ وقِلَّةُ الحياء . »

قال الإنسِي : « قد يُصِيبُكم يا معشرَ الحيوانِ من الأمراضِ مثلُ ما يُصِيبُنا ، ليس يَخُصُنا دُو نَكم . » قال زعيمُ الطَّيورِ » إنما يُصيبُ دلك مَن يُخَالِطُكم منا من الحمامِ والدَّجاجِ والبَهائِم والأنعامِ ، أو

مَن هو أُسيرٌ في أَيديكم ممنوعٌ من التصرُّف برأيه في أمرِ مَصالحِهِ . فأما مَن كان مناً مُخلِّى برأيهِ وتدييرهِ لمصالحِهِ وسياستِهِ ورياضتِهِ لِنفسهِ فقلَّ أن تَعرضَ له الأمراضُ والأوجاعُ ؛ وذلك أن الطيورَ ونحوَها لا تأكلُ ولا تشربُ إلا وقت الحاجةِ ، بقدرِ ما ينبغي ، من لون واحد ، وبقدرِ ما بُسكِنُ أَلَمَ الجوعِ ، ثم تستريحُ وتنامُ ، وتمنعُ من الإفراطِ في الحركةِ والسكونِ في الشمسِ الحارةِ أو في الظّلالِ الباردةِ ، والأقامةِ في البُلدانِ غيرِ الموافِقةِ لِطباعِها أَو أَكلِ الما كولاتِ غيرِ المُلاَئِمة لمزاجها . »

« وشى؛ آخرُ ذهب عنكم أيها الإنسى . » قال : » ما هو ؟ » قال : « إِنَّ أَطيبَ ما تَداوَوْنَ قَال : « إِنَّ أَطيبَ ما تأكلونَ وأَلنَّ ما تشربونَ وأَنفعَ ما تَتداوَوْنَ به هو العسلُ — وهو لُعابُ النحلِ — وليس منكم بل من الحشراتِ ، فبأَى شيء تفتخرون به علينا ؟ »

وأما الذى ذكرت بأن لكم مجالسَ اللهوِ واللعبِ والفرجِ والسرودِ ، وما ليس لنا من الأعراسِ والوَلائِم والرقصِ والحكاباتِ المضحِكاتِ ، والتحيات والمهنِئات والمدح والثناء والخليِّ والتيجانِ ، والأَسْوِرَةِ والخلاخلِ ، وما شَاكَاها مما نحن بمعزلٍ عنه – فإن لكم أيضاً بكلِّ خَصْلةٍ منها ضُروباً من العقوباتِ ، وفنوناً من المصائبِ ، وعذاباً أليماً مما نحن بمعزلٍ عنهُ . »

فَن ذلك أَنَّ لَكُم بِإِزاء الأعراس المَاتَمَ ، وبدل التهنئة التعزية ، وبدل الألحان والفناء النُّوْحَ والصراخ ، وبدل الضحِكِ البكاء ، وبدل الفرح والسرور النمَّ والحزن، وبدلَ القصور العالية القُبُور الْمُظلمة ، وبدلَ الرَّقص السياط والمذاب والضرب والمقاب ، وبدل الحلى والتيجان والخلاخيل والأسورة القيودَ والأغلال ، وبدل كلُّ حسنة سيئةً ، وبدل كل لذة ألمًا ، و بدل كلِّ نممةٍ بؤسًا ، و بدل كلِّ فرح نَمَّا وهما وحزنًا ومُصيبة مما نحن بمعزل عنه، وهذه كأمَّا من علامات الأشقياء. و إِن لنا بدلاً مِنْ عِالِسَكُمْ ۚ و إِيوانا تِكُمْ ومُنادَمتِكُم هذا الفضاء الفسيح ، وهذا الجو الواسع ، والرِّياض والخضرة على شطوط الأنهار وسواحل البحار، والطيرانَ على رُءُوسِ البساتين والأشجار، والتحليق على رُءُوس الجبال، نَسرح ونروح ' حيث نشاء من بلاد الله الواسعة ، ونأكلُ من رزق الله الحلال من غير تسب وكد، ونجد ألوان الحبوب والثمار من غير أذية أحد، ونشرب من مياه الندران والأنهار بلا مانع ولا دافع، ولا نحتاج إلى حبْل ولا إلى دَلْوِ ولا إلى كوز ولا قِرْبة ، مما أنتم مُبتلون به من حملها ، وإصلاحها وبيمها وشرائها، أوجمع أثمانها بكد الأبدان، وعناء النفوسوهموم، القلوب والأرواح، وكلُّ ذلك من علامات العبيد الأشقياء . فن أين ثبت أنكم أرباب ونحن عبيد لكم؟ »

نم قال الملك لزعيم الإنس: « قد سمعتم الجواب، فهل عندكم شيء آخر

من البيان؟ » قال : « نم ، لنا فضائل ومناقب تدل على أن هؤلاء عبيد لنا ونحن أرباب . » قال الملك : « ماهو؟ هَات البيان والبرهان . »

فقام رجل عِبْراني من أهل العراق وقال:

« الحمدُ لله رَبِّ العالمينَ ، والعاقبة للمتقين ، ولا عُدْوان إِلاَّ على الطالمين : « إِنَّ الله اصطنى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمينَ ، ذُرِّيَّةً بمضها من بمض والله سميعُ عليمُ . »

« وهو الذي أكرمنا بالوَحى والنّبُوّاتِ ، والكُتبِ المُزلات ، والآياتِ المحكمات ، وما فيها من ألوان الحلال والحرام، والحدود والأحكام، والأ واسر والنواهي ، والترغيب والترهيب. من الوعد والوعيد، والمدح والثناء والتّذ كارٍ ، والأمثالِ والاعتبار ، وقصص الأولين والآخرين، وصفات يوم الدين ، وما وعدنا من الجنات والنعيم ، ولنا المنابر والخطب والأذان والمواقيت والإفاضات ، والإحرام والتلبيات والمناسك ، وما شاكلها . » « وكل هذه الخصال كرامات لنا وأتم بمعزل عنها ، وكل ذلك دليل على أننا أرباب وأنهم لنا عبيد »

قال زعيم الطيورِ : « لو تذكرت أيهـا الإِنسىٰ ونظرت واعتبرت لعلمت وتبين لك أن هذه كلها عليكم لا لكم . »

قال الملك: ﴿ كَيْفَ ذَلْكَ ؟ بَيِّنَهُ لَنَا . ﴾ قال : ﴿ لأَنَّهَا كُلُّهَا عَذَابٌ

وعقوبات ، وغفران للذنوب ، ومحو للسيئات ، ونهى عن الفحشاء والمنكر ، كا ذكر الله نعالى بقوله : ﴿ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَن الفَحْشَاء والمُنْكر . ﴾ وقال : ﴿ إِنَّ الحَسْنَاتِ مُيذُهِبْنَ السَّيْئَاتِ ، ذَلِكَ ذَكرَى لِلذَّاكِرِينَ . ﴾ وقال النبي عليه السلام : ﴿ صوموا تَصِحّوا . ﴾ ونحن برائي من الذنوب والسيئات والفحشاء والمنكر ، فلم نحتج إلى شيء مما ذكرت وافتخرت . ﴾ ﴿ ثم اعلم أيها الإنسى أن الأنبياء عليهم السلام هم أطباء النفوس ، ولا يحتاج إلى الطّبيب إلا المرضى وصاحبُ العلة المزمنة . ﴾

« وأمّا الذي ذكرت بأن لكم في الكُتب آيات محكمات بينات للحلال والحرام والحدود والأحكام ، فكل ذلك تعليم لكم ، وتأديب لجملكم وعماكم ، وقلة معرفتكم بالنافع والضار ، وإن الإنسان كان ظلوما جهولاً ، تحتاجون إلى المعلمين والمرشدين والمُذَكَرينَ والواعظين لكثرة غفلاتكم وسهوكم ونسيانكم، ونحن بمعزل عن جميع ذلك ؛ إذ قد ألهمنا الله تعالى جميع ما نحتاج إليه من أول الأمر إلهاماً وَوَحْياً ، بلا وَاسطة من الرسل وَلا نداء من وَراء حجاب ، كما أوحى إلى النحل بقوله تعالى : « وَأَوْحَى رَبُّكَ إلى النَّصْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الجِبَالِ بُيُوتاً . »

« وَاعلم أيها النَّافلُ الإِنسَىٰ أَن الله تمالى قال في إِنسيِّ منكم قتل أخاه

ظلماً ولم يستطع أن يدفئه : ﴿ فَبَمَثَ اللهُ غُرَابًا يَحِثُ فَى الأَرْضِ لِيُرَ يَهُ كَيْفُ وَابًا يَحِثُ أَن أكونَ مِثلَ هَذَا النُّرَابِ فَأُوارِي سَوَأَةَ أَخِي ، فأصبَحَ من النَّادمينَ . ﴾ وليته ندم على ذنبه وخطيئتِه ا ولكنه ندمَ على عمَى قلبه وغفلةِ ذهنِه ، وعجزه — وهو من ذوى الألبابِ — عن مُساوَاةِ الغرابِ . »

« وأما الذى ذكرتَ بأن لكم أعياداً ومواسمَ وذَهاباً إلى بيُوتِ العباداتِ ، وليس لناشىء من ذلك ، فاعلم أنكم لوكنتم مُهذَّبى الأخلاقِ مُعاوني الإخوانِ عند الشدائدِ ، وكنتم كنفْسِ واحدة في مصالح أمورِكم ماوجبت عليكم الأعيادُ ، واجنماعُ الجُمُعاتِ . فمن الاجتماع تشكون الصداقةُ ، والصداقةُ أَسُّ الأُخُوَّةِ ، والأُخوَّةُ أَسُّ الحَبَّةِ ، والمحبَّةُ أَسُّ الطحارة الأمورِ ، وإصلاحُ الأمورِ أَسُّ صلاحِ البلادِ ، وفي ذلك بقاء المالم ، وبقاء النَّسل . »

« فالهذا أمرَت الشريمةُ أن يجتمعَ الخلائقُ فى السنةِ مرَّةً إلى موْضعِ
 مخصوصٍ ، وفى كلِّ أسبوعِ مرّةً إلى مواضعَ مخصوصةٍ ، وفى كلِّ يوْم
 خس مرّاتٍ فى المساجدِ ليحصُلَ الفرضُ المطلوبُ . »

وليس لنا شيء من ذلك لأننا لانحتاج إليه ، فالأماكن كألها لنا
 مساجدُ ، والجهات كلها قِبلة ، أينها توجَّهنا فثمَّ وجهُ اللهِ ، والأبامُ كلّها

لنا مُجُمَات وأعيادٌ، والحركاتُ كلها صاَوَات وتسبيح ، فلم نحتَجْ إلى شيء مما ذكرت ؛ إذ الصلاةُ عبارة ٌ عن طهارةِ القُلوبِ من خَبَث الْحُقدِ ونجاسةِ الشكِّ، وتقرُّب ٌ إلى الله تمالى بخالصِ النيَّةِ، وصِحَّةِ الاعتقادِ. »

وفإذاحصلت هذه الأفعال المخصوصة تسمى صلاةً. ونحن مشغولون بهذه أينها تولّينا فتَمّ وجه الله ، وترانا مجتمعين في جميع أوقاتنا ، ولا نَشتغلُ بأذِيّة أبناء جِنسنا ، مع قيامِنا بمصالح الإخوانِ ، وقعودنا عن الشَّتْم والمفسدة ، وهذه خصائصنا ، فلسننا محتاجين إلى شيء مما ذَكَرْتم وافتخرتم ه علننا . »

فلما فرَخ زَعيم الطيورِ من كلامه ، نظر الملك إلى جماعةِ الإِنس الحاضرين وقال : « قد سَمِعتم ماقالَ الطير ، وفهمتم ما ذَكَرَ فهل عندكم شيء آخرُ ؟ فاذكرُوه و يَيننوه إن كنتم صادقين . »

فقام عند ذلك المِراقِيُّ وقال : الحمـد للهِ خالقِ الخلقِ ، وباسطِ الرَّزقِ ، وسابغ ِ النَّم ، الذي أكرَمنا وأنم علينا فىالبرُّ والبحرِ ، وفَضَّلنا على كثيرِ ممن خَلقَ تفضيلاً . »

« نَم أيها الملكُ لنا خِصالٌ أُخَرُ ، ومناقِبُ ومواهِبُ وكراماتُ ، تدلُّ على أننا أربابُ لهم وهم عَبيدُ لنا ؛ فمن ذلك حُسنن لباسِنا ولينُ ثيابِنا ، وسَنْرُ عَوْراتنا ، ودِفْء عظامِنا ، ومحاسِنُ زينتنا من الحريرِ والدَّيباجِ والخَذِّ والقرُّ والقطْنِ والكتانِ ، وألوان الفراء والأكسيةِ من البُسُطِ والخَادِّ والفرُش وما شاكلَها ، ثما لا يُعَدُّ كَثرةً . وكلُّ هذه المَوااهِب دليل على ما تُلنا بأننا أرباب هم ، وهم عَبيد لنا ، وإنَّ خُشونة لباسها ، وغَلَظ جلودها ، وسَمَاجة دِثارها ، وكشف عوْراتِها ، لدليل على أنها عَبيد لنا ونحن أربائها ومُلاً كها . ه

فلما فرغَ الإِنسِيُّ العراقِیُّ من كلامه. نظر الملك إلى طوائف الحيوانِ الْخضورِ وقال : ﴿ مَاذَا تَقُولُونَ فِيهَا ذَكْرَهُ وَافْتَخْرَ بِهُ عَلَيْكُم ؟ إِنْ كَانَ لَكُمْ جُوابِ فَأْتُوا بِهُ. » قالوا : ﴿ لِنَا جُوابُ ۖ أَجُودُ وَأَحَكُمُ مَن ذَلَك » وقام بعد ذلك زَعِيمُ السِّبَاعِ وهو كليلةً أُخو دِمْنةً فقال :

« الحمد لله القوى الملام ، خالق الجبال والآكام ، ومنشئ النبات والأشجار في النياض والآجام ، وجاعلها أقواتاً للوحوش والأنمام ، وهو العلى الأعلى ، خالق السباع ذوات البأس والشجاعة والإقدام ، ذوات الزنود المتينة ، والمخالب الحمداد ، والأنيات الصلاب ، والأفواه الواسعة ، والقفزات السريعة ، والوثبات البعيدة ، المنتشرات في الليالي المظالمات للمطالب والأقوات ، وهو الذي جمل أقواتها من جيف الأنام ، ولحوم الأنمام ، متاعاً إلى حين ، ثم قضى على جميعها بالموت والفناء ، والمصير إلى البلى ، فله الحمد على ماوهب وأعطى ، وعلى ماحكم به الصبر والرصار .»

ثم التفت زعيم السَّباع إلى كافة مَن هناك من حُكاء الجن وزعماء الحيوانات وقال : « هل رأيتم ياممشر الحكاء ، أو سممتم ممشر الخطباء أكثر سهواً وغفلة من هذا الإنسى ؟ » قال الجماعة : « وكيف ذلك ؟ » . قال : « لأنه ذكر من فضائلهم حسن اللباس ولين الثياب والدثار »

ثمقال: «أيها الإنسي اخبَّرني هل كان لكم هذا الذي ذكر تموه وافتخرتم به إلابعد ما أخذتم عن غيركم من سائر الحيوانات، واستمرتموها منسواكم من السباع وغلبتموها عليها؟ » قال الإِنسى :« ومتى كان ذلك؟ » قال : « أليس ألين ماتلبسون وأحسن ماتزيُّنون بهِ من اللِّباس والحرير والدِّيباج الإِبريْسم . ، قال : ﴿ بَلَى . ، قال : أليس ذلك من لُماب أضمف الحيوانات؟ بل هي من جنس الهوامُّ ، وقد نسجتها على نفسها ليكون حصْنا لها ، ولتنام فيها ، وتكون لها غِطاء ووِطاء ، وحِرْزاً من الآفات والحرُّ والبرد ، والرياح والأمطار وحوادث الأيام ، ونوائب الزمان ، فجتم أنتم وأخذتموها قهراً وغائبتموها عليها جبراً وجوْراً ، فعاقبكم الله بهـا وابتلاكم بفتلها وغزلها ونسجها وخياطتها ، وقطمها وتطريزها وما شاكل ذلك من المناء والتعب والشقاء الذي أنتم به مُبتلون ، فلا راحة لكم ولا قرار ، ولا سكون ولا هدوء في دائم الأوقات . ،

« وهكذا حكمكم في أخذكم أصوافَ الأنمام وجلود البهائم وأوْبارَ

السَّباعِ وشُمورَها وَرِيشَ الطيور ، كل ذلك أخذتموه قهراً ، ونزعتموه غصباً ، وغلبتموها عليه ظلماً وجَوْراً ، ونسبتموه إلى أنفسكم بغيرحق ، ثم جثم تفتخرون به علينا ، ولا تستحون ولا تعتبرون ، أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . »

فلما فرغ زعيم السَّباع من كلامه قال حكيم من الجن ً: وصدق هذا القائلُ فيها قال . » وقالت الجماعة كلها : وصدق الله الحكيمُ فيها قال » فخجلت جماعة الإنس عند ذلك ، ونكست روسَها حَياة وخجلاً مما سممت من التوبيخ والتعريض ، وانقضى المجلس ونادى مناد : «انصرفوا مُكرّمين لتعودوا غداً آمنين مُطمئنين . »

ولما كان الغد جلس الملك مجلسه ، وحضرت الطوائف كلها واصطفت ، فنظر الملك إلى جماعة الإنس وقال : « قد سممتم ما جَرَى وما ذكرتم ، وسممتم الجواب عما قلتم ، فهل عندكم شيء آخر غير ماذكرتم بالأمس ؟ ، فقام عند ذلك الزعيم الفارسيُّ وقال : « نعم أيها الملك العادل ! إنَّ لنا مناقب أخر ، وفضائل جمة ً ، وخصالاً عدة تدلُّ على صحة ما نقول وندعى . » قال الملك : « هات واذكر منها شيئاً . » قال : « نعم . » مقال : « نعم . »

« الحمد لله الذي اختَلفت الْحُـكَاءْ في أسمائهِ ، واتفقَت في وُجودِه

وَهَدَمِه ، الذي أَوْجِد الخَلائق بَقُدْرته ، وخصَّ من ينهم آدمَ وأُولادَه برحمتِه ، وشرَّفهم تشريفاً بخِلْمةِ الإيمانِ ولباسِ الكرامةِ من بين سائر الحيوانات ، وألهمهم طريق الهُدَى ، كما قال تمالى : « وَلقد كَرَّمْنا بَنِي آدمَ وَجَمَلناهِ في البرُّ وَالبَحْرِ ، وَرَزَقْناهُ من الطَّيْبَاتِ ، وَفَصَّلناهِ على خَيْرِ خَلْقهِ وَصَفْوَةِ أَنبيائهِ كَثِيرٍ بِمِّن خَلَقهَ وَصَفْوَةٍ أَنبيائهِ ثُمَّدٍ وَآلِهِ . » والصلاة على خَيْرِ خَلْقهِ وَصَفْوَةٍ أَنبيائهِ

« أمابمد ، فاعلم أيها الملك أنمناً الملوكَ والأمراء والخلفاء والسَّلاطينَ ، وأن مناً الرُّوساء والوُزَرَاء، والكتاَّبَ والمالَ، وأصحابَ الدوَاوينِ والحُجَّابَ والقوَّادَ ، وخدَمَ الملوك وأعوا نَهم من الجنودِ . ومنَّا أيضاً التُّجارُ والصُّنَّاعُ وأصحاب الزَّرجِ والنَّسْلِ . ومنا أيضاً الأشرافُ والأغنياء وأربابُ النُّم ِ وأصحابُ المروءاتِ . ومناً أيضاً الأدباء وأهلُ السلمِ والورعِ وأهلُ الفضل ومنأ أيضا اُلخطباء والشعراه والفصحاء والمتكامونَ والنحويْونَ وأصحابُ الأَخبَار ، وَرُواة الحديثِ والقرَّاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْفَقْهَاءِ وَالْقَضَاةُ ، والْخُكَامُ وَالعَدُولُ ، وَالمَرَكُونَ وَالحَكَاءِ وَالمهندسونَ وَالمنجُّمون ، وَالطَّبِيمِيُّونَ وَالأَطباءِ ، وَالعرَّافُونَ وَالكِهَنَّةُ وَالْكَيْمِيائَيْوْنَ ، وَأَصَّابُ الأرصادِ وَأَصْنَافُ ۗ أَخْرَ يَطُولُ شَرَّهُمَا ، وَكُلُّ هَـٰذُهُ الطُّوائِفِ وَالطبقات لهم أخلاق وَسجايا ، وَطبائعُ وَشمائلُ ، ومناقبُ وَخِصالُ حسنة ، ومذاهب عيدة ، وعاوم وسنائع حسان مختلفة مُتَفَنَّنة ، وكل هذه لنا وغير نا من الحيوانِ بمن لي عنها . فهذا دليل بأننا أرباب لها وهي عبيد لنا . وفي الجلة قوام العالم وبقاؤه بنا وبو جودنا من غير شكتي . »

فلما فرغ الفارسي من كلامه أُعجب القضاة وجميع الحاضرين . وقال الملك : « اَلآن حصحص الحق ، وصدق الله الذي فضل الإنسان على الحيوان وعلى كثير من المخلوقات الأخرى . فيأيها الحيوانات أنتم أعوان الإنسان فأطيعوه ، ولا تعصوا له أمرا ، ويا بني آدم أنتم سادة الحيوان فماملوه بالرفق ، ولا تعتدوا إنَّ الله لا يحبُّ المعتدين . »



معجم الكلمات الصعبة وهو مرتب بحسب ترتيب الدروس

| معناها                      | الكلمة                | الدرس | معناها                    | الكامة        | الدس        |
|-----------------------------|-----------------------|-------|---------------------------|---------------|-------------|
| خرج منه الى دين آخر         | صبأ عن دينه           |       | المنظر السار              | البهجة        | 1           |
| بساط من الأديم أى الجلد     | النُّطع               |       | أى يحيدون عن الحق         | يملون         | - آبات قرآب |
| الخوض فى أخبار الفتن        | الإِرجاف              |       | فيشركون مع الله غيره      |               | ٠,٢٠        |
| ونحوها                      |                       |       | للاستقرار عليها           | قرارا         |             |
| نقصد ونديم القصد            | نصمُد                 |       | فيما بينها                | خلالها        |             |
| هام على وجهه : سارعلي       | تهيمون                |       | الجبال الثابتة            | الرواسى       |             |
| غيرهدى وهامبها : أحبها      |                       |       | الضرأوالجور               | السوء         |             |
| الكاهل وما بين السنام       | الغارب                |       | قبل                       | بین یدی       |             |
| والعنق. واذهبي حبلك على     |                       |       | الغرض من الرحمة هنا المطر | رحمته         |             |
| غار بك أى الىحيث شئت        |                       |       |                           |               | ļ           |
| جمع شِلو وهو المضو          | أشلاء                 |       | عابسا                     | ساها          | ۲           |
| خلوا وأنفسهم                | خلصــوا الى<br>أنفسهم |       | تهادی فی مشیته : تمایل    | تهادی         | 13          |
| نرغم على اتباعه             | 1                     |       | وتباطأ                    |               | う           |
| لمحه ببصره اختلس النظر إليه | لمحهم                 |       | الأصل                     | النَّجار      | 1           |
| النوم                       |                       |       | عوناً لهم                 | ظهيرأللمشركين |             |

| معناها                | الكلمة             | الدس | معناها                      | الكلمة                | الدرس |
|-----------------------|--------------------|------|-----------------------------|-----------------------|-------|
| السنرة والبيت         | الكِنّ             |      | مقب البيت وجمعه كُوَّى      | الكُوّة               |       |
| تُشعِل وتُوقد         | أتذكى              |      | طفلت الشمس دنت لغروب        | تطفُل                 |       |
| ,                     | _                  |      | انتصروا وغلبوناعلىأمرنا     |                       |       |
|                       | أدبار الصلوات<br>• | ١.   | جمع طُلُل وهو ما بتی        | الأطلال               |       |
| أرسل                  | أنفذ               |      | من آثار الديار              |                       |       |
| بسبب مادی             |                    |      | العبوس لشدة الحزن           | الوُجوم               |       |
| التراب                | الثرى              |      | دَكَفَ اليه يَدُّلِفُ=أُسرع | دَلَفُوا              |       |
| ذهب وانقطع آثره       | تلاشى              | *    | الاختلاق والادعاءزورا       | الافتراء              |       |
| أمسكت وامتنعت         | أضر بت             |      | أسرع                        | خن ً                  |       |
| مُ ا جُ               | ىر.<br>ننشر        |      | خضع                         | عنا                   |       |
| نحیا ونُبعث<br>ژرین   | 1                  |      | ساعة البعث والقيامة         | الساعة                |       |
| ألم ونزل              |                    | 7    | كانت لهم الغلبة             | علبوا على أمرهم       |       |
| المطف وسكن للشعر      | اكمدَب             |      | ,                           |                       |       |
| اللدات والنظراء مفرده | الأتراب            |      | عنفوان شبابهوترعرع فتوته    | 1 1                   | ۳     |
| رترب                  |                    |      | الأبى الذى يأبى الضيم       |                       |       |
| المطية والمعروف       | العارفة            |      | المهانة والذلة              | الضّعة                | 3     |
| ما يمتحن به الانسان   | المحنة             |      | لا يعملون بمقتضاه           | لا يصدرون<br>عن الرأى |       |
| من بلية               |                    |      | الاختبار والبحث الدقيق      | التمحيص               |       |
| القدر                 | المقدار            |      | منزلة رفيعة                 | <b>خُظو</b> ة         |       |

| معناها                         | الكلمة       | الهوس    | معناها                     | الكلمة         | الحوس |
|--------------------------------|--------------|----------|----------------------------|----------------|-------|
| تحو"ل                          | تحيل         | الأعانى  | حمله عليه                  | أراده علىالأمر |       |
| البخيل الضيق الخُلُق           | اللِّحز      | وأثرما ف | لا تحتقر                   | لأنزدرى        |       |
| ومثله اللُّحْزَ                |              | الأخار   | أحيت                       | أنشرت          |       |
| الأمرالهام                     |              |          | المراد بها صلات المحبة     | العثرا         |       |
| لا تنكرها ولا تمتنع            | لا تأباها    |          | واحدها ئحروة               |                |       |
| من سماعها                      |              |          | دافع                       | ذاد            |       |
| تغريدها أى غناءها              | غَرَدالأطيار |          | جمع ذِروة وهى أعلى         | الذرا          |       |
| بصوت مطرب                      |              |          | الشيء                      | :              |       |
| ألا يبالىالانسان ماصنع         | المجون       |          | أبطأ                       | ونی            |       |
| ألا يبالىالانسان،ماصنع<br>هلكت | أودت         |          | قام بأمره                  | كفَله          |       |
| کفّ عنه                        | أقلع عرالشي. |          | الحمار الوحشى              | الفرا          |       |
|                                |              |          | الشجر الكثير الملتف        | الغيل          |       |
| شجرة تتخذمنها القسى            | النبعة       | ٧        | مكان بجانب الفرات          | الشرى          |       |
| ومن أغصانها السهام             |              | عطن      | يضرب بآساده المثل          |                |       |
| عترةالرجل نسلهورهطه            | المترة       | طق الما  | يضرب بآساده المثل<br>الفقر | المدم          |       |
| الأدنون                        |              | الوطئ    |                            | ,              |       |
| البمد والنفور                  | النبوة       |          | باردة أو مستقرة والمراد    | قريرة          | ٦     |
| ينصرفون                        | يصدِفون      |          | فرحة مسرورة                | ł              |       |

| معناها                        | الكلمة      | الدوس  | معناها                                               | الكلمة   | الدرس |
|-------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------|----------|-------|
| النظراء                       | الأنداد     |        | صف العبقرى وهو                                       | العبقرية |       |
| يساونهم                       | يمللونهم    |        | الكامل الذي ليس                                      |          |       |
| القليل                        | 1           | 1      | الكامل الذى ليس<br>فوقه أحد<br>فى الأصل الخد والمراد |          |       |
| حزينة والبال القلب            | كاسفةالبال  |        | lł                                                   | الديباجة |       |
| الفقر                         | المُثْرَبة  |        | هنــا مقدمة الموضوع                                  |          |       |
| الدمع المترقرق الحائر         |             |        | ومفتتحه                                              |          |       |
| الذي يجيء ويذهب<br>في الحملاق |             |        |                                                      |          |       |
| في الْخُملاق                  |             |        | II                                                   | غُرِيرة  |       |
| جمع رُزه وهي المصيبة          | الأرزاء     |        | 1                                                    | يستفزها  | 4     |
|                               |             |        | عادت في الطريق الذي                                  | 1 1      |       |
| أخافه وأزعجه                  |             |        | جاءت منه                                             |          |       |
|                               | حَدر        | !      | -                                                    | _        |       |
| ماكان على الفم من النقاب      | اللثام      | LL 12. | ذهبت = غادرت                                         | برحت     |       |
| ما تتأنی = لا تبطیء           | ما تأنی     | 44.    | يتتبع                                                | يترسم    |       |
| الطــــــلم                   | البغى       |        | المرتمشة                                             |          |       |
| سخى اليد                      | سبطالبنان   |        | وقف ساكناً ساكناً                                    | جَمد     |       |
| فصيح المقال قوى الحجة         | حديد المسال |        | يتساقط بكثرة                                         | يرفض ً   |       |
| عظمة في حلوق أعداثه           | شحى الأقران |        | جمع مَرْج وهو مرعى                                   | المروج   |       |
| الفحل والسيد                  | القرم       |        | الدواب                                               |          |       |

| معناها                    | الكلمة     | الدرس | معناها                    | الكلمة       | الدرس    |
|---------------------------|------------|-------|---------------------------|--------------|----------|
| التحمس وشدة السورة        | الانتزاء   |       | أشد المتخاصيين خصومة      | ألد مُلِد    |          |
| الشجرالكثيرالملتفمفرده:   | الأيك      |       | المصائب مفرده غائلة       | الغوائل      |          |
| أبكة وهى الشجــرة أو      |            |       | حمله على أن يرغو أى       | أرْغَى بعيره |          |
| الغيضة أى الأجمة          |            |       | يصوئټ                     |              |          |
| تنفجر فيخرج منها للاءبقوة | تنبجس      |       | الحقيقة الذاتية والنهاية  | 1            |          |
| شدة برده                  | ككب الشتاء |       | المهلك القتال             |              |          |
| الصفات ، مفرده : سِمَة    | السمات     |       | لا تُشْنَى                | لا تُصاب     |          |
| العلامات مفرده : شِية     | الشيات     |       | بتؤدة وتدبر               | بهونة        |          |
| أخلاط من الطيب فيها       | المبير     |       | السخى الكريم              | الجحرق       |          |
| الزعفران                  | 1          |       |                           |              | <b>.</b> |
| الرائحة المنتشرة          | i          | 1     | أظهرتزينتها ومحاسنها      | 1            | ł        |
| الراح الحخو               |            |       | شدة الحياء                | 1 .          |          |
| جمع ورقاء وهى الحامة      | وُرق       |       | النم ، مفرده إلى و إلى    | الآلاء       |          |
| متدلية                    | مهدّلة     |       | بفتح الهمزة وكسرها<br>أزد |              |          |
| الجانب                    | العِطف     |       | فيهما وألو                | i            |          |
| .1                        |            |       | منثور                     |              |          |
| يغالب<br>در در تو در      | <b>-</b> . |       |                           | 1 .          | 1        |
| المفالبة والسعى           | 1          | 14    | الناعم اللين من الناس     | 1            |          |
| الغنى                     | الثراء     | "     | والغصون                   |              |          |

| معناها                                                | الكلمة                  | المدرس | معناها                 | الكلمة              | الدرس  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------------------|---------------------|--------|
| جمّله أميراً عليهم                                    | عقدله على جميع<br>العرب |        | الشقة                  | العناء              |        |
| اصل معناها التى غلب بياضها                            | الشهباء                 |        | العجز والضمف           | المعجزة             |        |
| على سوادها من الخيل                                   |                         |        | أضعفوا وأثقلوا         | أضنوا               |        |
| وغيرها وهو وصف غلب                                    |                         |        | الطرق والمسالك الواضعة | المناهيج            |        |
| على إحدى كتائب الجيش<br>العربيــة                     | ł                       |        | الطريق                 | الدرب               |        |
| المراد القيود                                         |                         |        | ما أخلقه وأحقه         | أخسلق بذى<br>الصسبر |        |
| أفتأنى السجن بالليل                                   | 1                       |        | مُدِيم                 | •                   |        |
| يقضى حولاً أى سنة                                     | _                       |        | دخل                    |                     |        |
| الأسنان الأربع فىمقدم                                 | l                       |        | تهيُّب الأمر خافه      | 1 .                 | ı      |
| الفم مفرده أنبيَّة                                    | 1                       |        | تنزِله = تمنحه منزلا   | ١.                  |        |
| يغنيهم ، ويكفيهم                                      | 1                       |        | الشرف والسيادة         | السؤدُد             |        |
|                                                       |                         |        | الموت                  | الحمام              | 14     |
| تتجه نحوه                                             | تنتحى الشمال            | 12     | جيش عظيم               |                     |        |
| تنجه نحوه<br>محو أصلها الذى عنه نشأت<br>الطريق الواضح | شطر معدنها              | 4      | فرس أو غيره في لونه    |                     | 1 1 10 |
| <u> </u>                                              | (                       | 1 ~    | سواد و بياض            | 1                   | ,      |
| إلى الأمام                                            | رر<br>قدما              |        | أولاه الذل وأرغمه عليه |                     |        |
| كل لون يخالف معظم                                     |                         |        | ققد الولد              |                     |        |
| لون الفرس وغيره                                       |                         |        | تأسر النسل             |                     | 1      |

|                         |               | - 1    |                           |           | _              |
|-------------------------|---------------|--------|---------------------------|-----------|----------------|
| ممناها                  | الكلمة        | الدر   | معناها                    | الكلمه    | ر<br><u>اع</u> |
| تساقطت                  | تداعت         |        | النازلة تصيب الانسان      | الغائلة   |                |
| النظر بدقة              | التحديق       |        | من حيث لا يدرى            |           |                |
| اطمأنوا                 | استناموا      | 17     | بريق                      | بصيص      |                |
| الصوت المفزع المخيف     | الهيمة        | ابدو و | جمع نُحول                 | غيلان     |                |
| الصادر من عدو           |               | المفر  |                           | ,         |                |
| غافلون                  | غارون         |        | جمع لحد وهو المكان        | لحود      | ان<br>اه       |
| حاميهم                  | أبى مثوأهم    |        | الذى يدفن فيــه الميت     |           | ع القراعنة و   |
| اعتزالهم                | انتباذهم      |        | داخل القبر                |           | ة ف ط          |
| القليل من النوم وغيره   | الغراد        |        | جمع جَدَث وهو القبر       | أجداث     | الأحا          |
| جمع قَتَبوهوالإِكاف     | الأقتاب       |        | جــــع دارس وهو<br>۱ : ما | الدوارس   | 4              |
| أى البردعة الصغيرةعلى   |               |        | ما ذهبت آثاره             | _         |                |
| قدرسنام الجمل           |               |        | متوغل في البمد<br>١٠١١    |           |                |
| واثقين بقوتهم           | مدِّلينببأسهم |        | الخيال<br>م               | , ,       |                |
| الطرق المشروعة أى       | مثاريع السبل  |        | جزءاً منه                 | J -4-,5-  |                |
| النفتحة المستقيمة       |               |        | صفر الت                   | تضاءل<br> |                |
| 91 m 44                 | 1             |        | العَجَب -                 | 1         |                |
| التي تعودت الصيد<br>أ . | į.            | ۱_     | متمكن منه وآخذ منه        | Į.        |                |
| وأولمت به<br>           |               | 40     | بأسباب متينة              |           |                |
| السلاح والهيئة          | البزّة        | 140    | رءوس                      | هامات     |                |

| معناها                      | الكلمة      | الدرس | معناها                    | الكلمه       | يدرس |
|-----------------------------|-------------|-------|---------------------------|--------------|------|
| المحمَّل الفرس الثالث في    | تحليل       |       | العجوزالتي خالط سواد      | شمطاء        |      |
| الرهان إن سبق أخـــذ        |             |       | شعرها بياض                |              |      |
| وإن سُبق فما عليه شيء       |             |       | يكشف                      |              |      |
| الذى فى جبهته بياضقليل      | الأغر       |       | تجمل القليل سادةً         | نسؤدالقليل   |      |
| الفرس الذي في قوائمه        | المحجل      |       | الفضائح مفرده : وَ يَلْةَ | الويلات      |      |
| أو فى ثلاث منها أو فى       |             |       |                           |              |      |
| رجليه بياض لا يجاوز         |             |       | الكبر والفخر              |              | _    |
| الركبتين                    |             |       | عظم الذَّنب               | العسيب       |      |
| أحد الأبراج السماوية        | الجوزاء     |       | الجلد أو ما كان منــه     |              |      |
| فی صوته ترنم مطرب           | ł           |       | أحمر أو مدبوغاً           |              |      |
| هو معبد بن وهب كان إمام     | 1           |       | أول الصبح                 | الغطاط       |      |
| المغنين بالمدينة ذاع صيتهفي |             |       | جمعحثيث وهو السريع        | الجناث       |      |
| عهد الدولة الأموية وتوفى    |             |       | ضامرة ، من لحق كسمع       | لاحقة البطون |      |
| فی عهد الولید بن یزید       |             |       | أى ضمرُ                   |              | İ    |
| ضرب من الأننام              | القيل الأول |       | دقيقة الأسنان             | قباءالأسنان  |      |
| اختفيت فيه                  | گبنته       |       | حرف الورك المشرف          | الحجبة       |      |
| الجلد ما لم يدبغ            | الإهاب      | Ì     | على الخاصرة               |              |      |
| الشية كل لون يخالف          | الشيات      |       | إسراعها                   | وضعها        |      |
| ممظم لون الفرس وغيره        |             |       | ll .                      | رفعها        | ı    |

| معناها                    | الكلمة         | الدرس | معناها                         | الكلمة       | الدرس     |
|---------------------------|----------------|-------|--------------------------------|--------------|-----------|
| المخلوطـة باللبن المضير   | المرقة المضيرة |       | الوكر                          | الوكن        |           |
| أى الحامض                 |                |       | اجمع لهاة وهى قطعة لحم         | اللهوات      |           |
| نزل بهم وذهب اليهم        | ألم بأهله      |       | مطبقة في أقصى سقف              |              |           |
| صدركل شيء أوله            | صدر اليوم      |       | الحلـــق                       |              |           |
| الراجل ضد الفــارس        | الرَّجْل       |       | حدا الابل يحدوها أي غني        | الحادى       |           |
| والجمع رجل أى ماشون       |                |       | لها ليستحثها على السير         | !            |           |
| على أرجلهم                |                |       | ارتفاع ما بين كتفيه            | إشراف كاحلة  |           |
| بساط من ألجلد المدبوغ     | النَّطع        |       | المطر الشديد                   | الوابل       |           |
| الذليل                    | الأضرع         |       | جمع مزنة وهى السحابة البيضاء   | المُزْن      |           |
| مفرده : مِغْرَاقٌ وهو :   | مخاريق         |       |                                |              |           |
| السيدوالسخىوالحسن الجسم   |                |       | رادالكلأ وارتداه ذهب           | •            |           |
|                           |                |       | فى طلبه، وارتبادا لأمكنة       |              | باء بغداد |
| المابسة                   | الشتيمة        | 77    | كشفها وتبين أحوالها            |              |           |
| التأم الشعر               | الافرع         | 3     | نهر بالعراق                    | الصراة       |           |
| الأبيُّ الذي يمنع ظَهْرَ. | الشموس         | 7     | الزاد والذخيرة                 | الميرة       |           |
| اصلخدً=ارتفع ووقف         | المُصْلَخِدُ   |       |                                |              |           |
| مستقيماً وهــذا دليل      |                |       | المَير الحمار ، والمِير الإِبل | المير        | 11        |
| على القوة                 |                |       | التى تىحمل الميرةَ<br>أمطرته   |              | ا الما    |
| الفحل والسيد              | لقرم           |       | أمطرته                         | أخذنه السماء | ا<br>اور  |

| معنياها                   | الكلمه      | الدرس   | معناها                                    | الكلمه      | الدس                 |
|---------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|
| الكريه السريع             | الزؤام      | 70      | البرائن للسبع كالأصبابع                   | براثته شُثن |                      |
| ڪڙ -                      | عدا         | ان      | للانسان ومخالب الأسد                      |             |                      |
| أىكالمبرد فلايكونحادًا    | مبردا       | 7° 176  | مفرده ُبر°ش ، والشتن<br>الخشنة الغليظة    |             |                      |
| قطعة في السهاء واسعة تشبه | المجرة      |         | الحسه العيمة<br>رفعها، والأشداق: جمع      | 1           |                      |
| المكان المتسع من النهر    |             |         | شِدْق وهو جانب الفم                       | i           |                      |
| المكان الذي يورد للستي    | المورد      |         | ليدن وهو جاب الم<br>الترس تنقى به الطعنات | 1           |                      |
| ما ظهر من نواحي الفلك     | الأفق       |         |                                           | 1 :         | ]                    |
| الصحيفة                   | الطِّرس     | l       | بكسر الطاء وفتحها                         | المعطِن     |                      |
| الصوت                     | الصرير      |         | المناخ والمأوى والمورد                    |             |                      |
| صوت السيف                 | صليلالمشرفى |         | حول الماء                                 |             |                      |
| رجع الصوت                 | الصدى       |         | جمع ُحملاق وهو باطن                       | i           |                      |
|                           |             |         | جفن العين الذي يسود                       | ļ           |                      |
| الماهة والنقيصة           | الآفة       | 77      | بالكحلة                                   | l           |                      |
| اكخصلة                    | انخملة      | 3       | السيوف القاطعة                            | الفضبالبتر  |                      |
| المنسرع الأحمق            | الأهوج      | 15      | الفلاة                                    | الدهناء     |                      |
| الحليم الرزين             | . –         |         | مامجنني                                   | اَلْجُنَى   | جردا <del>یا</del> ۔ |
| الفصيح                    | 1           | ن ا'تنم | لا عجب                                    | لا غرو      | 45                   |
| الذي يكثر من الهذيان      | المهذار     |         |                                           |             | اخراماً              |
| فى كلامه                  |             |         |                                           |             | 1                    |

| معناها                                                   | الكلمة     | الدرس     | معناها                                                         | الكلمة         | ن<br>يور |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| خوفها                                                    | فزعها      | וואר      | }                                                              | العَيْ         |          |
| بلاء واختبار                                             | مخنة       | کی و هد   | ومثله : العَيْ                                                 | •              |          |
| إعانتها                                                  | نجدتها     | باية السف | أهل الخير والمعروف                                             | الأخيار        |          |
| الحوارى الساحر أو                                        | · 6.1.     | ٠,        | مقابلة واحدة                                                   | لَقْيَةً واحدة |          |
| الم الأنهاد                                              |            | 3         | تفرقت هممه فلا يفرغ                                            | ذهب قلبهشعاعا  |          |
| علاه ضياء وجمال وبهاء                                    | أمة المحه  | ، ماويا   | لابرام أمرمن الأمور                                            |                |          |
| ال ال                                                    | اسفر الوجه |           | لم تضمف ولم تعجز                                               | لم تَعْیَ      |          |
| الذي يرقب النجوم                                         |            |           | الاختبار بالمصائب                                              | الابتلاء       |          |
| الرِّبق حبل فيه عدة عُرى<br>يُنكَد مهالبهم كل عُروةر بقة | ر بق       | - P       | يقطع                                                           | يحسم           |          |
| یشد که بهم مل عرومر بهه<br>ومَنْناته قواه وطاقنه         | ľ          |           | قبحته                                                          | یحسم<br>مجنته  |          |
| جمع خريد أو خريدة أو                                     | (          |           | هجم بادئ بدء                                                   | تورد           |          |
| حرود وهىالبكر أو الخفِرة                                 |            |           | الدراه المضروبة والجمع                                         | = 11           | •        |
| الطويلة السكوت الخافضة                                   |            |           | (()                                                            | الورق          |          |
| الصوت المتسترة                                           | ł          |           | أوراق ووراق<br>الدراهم تضرب على حديدة<br>منقوشة تسمى السَّكَّة | -15511         | اق مال   |
| ظاهرات                                                   | 1          |           | الدواع تصرب على حديده                                          | المسافوةات     | "        |
| ترك الزينة                                               | ł          |           | منقوشة تسمى السُّكَّة                                          |                |          |
| الجراعة من قوم شتى                                       | •          |           | تَخلق وتأخذ في الفناء                                          | تبلى           | 44       |
| الذى يسير ليلا                                           | المدلج     |           | السفينة تشق الماه بجماحيها                                     |                | ł        |
| العِيّ                                                   | الفهاهة    |           | أو يسمع صوت جَرْيها                                            |                |          |

| معناها                               |                    |            | معناها                                                                       |          | الدري |
|--------------------------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| تزین وتحلًی                          | بر<br>تو شح        | ۳۱         | هو حاتم بن عبدالله الطائى<br>كان جواداً شجاعا شاعراً<br>مظفراً يضرب به المشل | الطائى   |       |
| التبرَّم والاغتمام<br>السآمة         | الإضجار<br>الملالة | ن کلامه قد | ۱۵۵ جوادا شجاعا شاعرا<br>مظفراً يضرب به المشـــل                             |          |       |
| السامة<br>الوحى: الإشارة، والمراد    |                    | .2.        | ا الجود                                                                      |          | ļ     |
| من الملاحظ العيون<br>كما الهذاك      | ٠,                 | ,          | رجل من بنى هلال<br>يضرب بهالمثل فىالبخل                                      | ł        |       |
| رديثاً ساقطاً<br>النافذة             | l                  |            | هو قس بن ساعدة الإيادي                                                       |          |       |
| ينشق ويتسع                           | ينفتق              |            | كان من حكماء العرب<br>يضرب به المثل فى البلاغة                               |          |       |
| نخرج معهم لنودعهم<br>ونبلغهم منازلهم |                    |            | رجل من إياد وقيل من                                                          | باقل     |       |
| وببشهم تشارهم<br>مسافرون             | ١ .                |            | ربيعة يضرب به المثل                                                          |          |       |
| نُسْكنهم ونمكنهم                     | ُنبو تهم<br>أسان   | ì          | في العي                                                                      | 1        |       |
| قبورهم<br>آفة سماوية                 | أجدائهم<br>جانحة   | 1          | الصهباء الحمر أو المصورة<br>منعنبأ بيضاسم لهاكالعلم                          |          |       |
| ر<br>حُسنی لهم وخیر                  | طوبی لهم           |            | تُقَلَبِ                                                                     | l        |       |
| وعیش طیّب<br>الذی یطاب مته الرضا     | l .                |            | الراووق المِصْفَـاة<br>والباطية والكانس                                      |          |       |
| أفرطت في تيهك وجُرأتك                | أدلَلْت            |            | تمزج                                                                         | ı        | ŀ     |
| لاستعظامك فعلك                       |                    |            | نزلوا من عَل                                                                 | نصوً بوا |       |

| معناها                                   | الكلمة               | الدرس | معناها                                             | الكلمه        | الدرس      |
|------------------------------------------|----------------------|-------|----------------------------------------------------|---------------|------------|
| المطاء والمنفعة                          | الجدوى               |       | تهييج الشر                                         | الشغب         |            |
| الرأس                                    | الهامة               |       | أَحْكِمَنَ يقال أبرم                               | أبرِمَن       |            |
| المطاء                                   | النائل               |       | الأمرإذا أحكمه                                     |               |            |
| الوجه                                    | المحيا               |       | تتبع أفراد الأشياء لمعرفة                          | الاستقراء     | 44         |
| ( t( t) :                                | <b>5</b> /1          |       | أحوالها وخواصها                                    | 1             | المتمر     |
| ُ ذو العقل الراجح<br>الاءً تـــنــ المات |                      |       | المثل والنظير                                      | النَّد        | ين         |
| السَّمة في الرزق<br>مرار اگ              |                      |       | الدفاع                                             |               | 1          |
| يجعله مهاداً<br>د السالا الذ             | ł                    | 5     | جمع مهجة وهى الر <sup>ث</sup> وح<br>تحملي للابتلاء | المُهج        | 43.        |
| يطلب الأحسان                             | یستندی<br>الاکم<br>د |       | تحملي للابتلاء                                     | عرفتَ بلائی   | <b>ξ</b> . |
| سهر<br>العداد ال                         | سُهد                 |       | الكمايةوالاضطلاع بالأمر                            | الغناء        |            |
| القليل من النوم                          |                      |       | ذهب عنه ما ألم به من                               | سُرِّی عنه    |            |
| ينظرها بتأمل وثثبت                       |                      | ļ     | ه أوحزن                                            |               |            |
| •                                        | الحُلَّة ا           |       | جمعصلة وهىالمنحة والعطية                           | صلات          | <br>       |
| عناء وتعب                                | 1 1                  |       | سَله من غمده                                       | انتضى سيفه    | 45         |
| مصيبه<br>النصالات                        | 1                    |       | نبا السيف عن الضربة                                | نبوته         | 1410       |
| الفقر والحاجة                            |                      |       | كلَّ ولم يقطع                                      |               | 13-1       |
|                                          | وَسُم هوان           |       | أفلق الشاعر أبي العجيب                             | مُفلق         | ۳0         |
| الاقتصاد                                 |                      |       | يُطلَب معروفهم وعطاؤهم                             | تنتَجع الولاة | الجمرا     |
| <b>فوة</b>                               | يدان                 |       | ∦                                                  |               | اع ٢       |

| معناها                           | الكلمة   | يورس | ممناها                    | الكلمة       | الورس              |
|----------------------------------|----------|------|---------------------------|--------------|--------------------|
| البعيدة                          | السحيقة  |      | جمع غُل وهوطوق من         | الأغلال      |                    |
| إِبان الشيء وقته                 | إبان     |      | حديد يجمل فى المنق        |              |                    |
| الشِّعر                          | القريض   | 44   | الزيادة ، وكل مازاد       |              | •                  |
| تفخر                             | تتيه     |      | على المِقد من المدد       |              | 4                  |
| المعجب                           | الزهو    |      | معروفةدرسها الباحثون      | مطروقة       | الما الم           |
| الرائحة                          | الشذا    |      | الضيف                     |              | i                  |
| غنت                              | رنّت     | ٠    | لم يبعد                   | لم يغرب عنهم |                    |
| مفرده خميلة ، وهي الشجر          | الخائل   |      | الحجارة، والمرادهناالشلال | الجنادل      |                    |
| المجتمع الكثيف أورمسلة           |          |      | الفسادوالمرادفسادالعقل    | الخبال       |                    |
| أتنبت الشجر                      |          |      | متعبداً                   | متنسكا       |                    |
| تدانت : تدلت واقتربت<br>من الأرض | تدانت    |      | مدعياً متكلفاً            | متصنعا       |                    |
| الرغبات والمقاصد                 | الرغائب  |      | الرعية ، وهي كلةلاتتغير   | السوقة       | ٣٨                 |
| النوم وأصله الراحة               | السبات   |      | فتستعمل للمذكر            |              | الرحلات في الاسلام |
| حط من قدره                       | أزرى به  |      | والمفرد وغيرهما           |              | ن الا              |
| بَسَقَ النخــل يبسُق             | الباسقات |      | يذهبون للكشف              | يرتادون      | 7                  |
| بسوقاً طال                       |          |      | قائمة يمكن الاطلاع عليها  | ماثلة        |                    |
| التراب                           | الثرى    |      | مخلوطة                    | مشوبة        |                    |
| أتجوس خلاله                      | تعيث به  |      | الجهات البميدة            |              |                    |

| معناها                        | الكلمة      | المدس | معناها                                             | الكلمة  | الهوس |
|-------------------------------|-------------|-------|----------------------------------------------------|---------|-------|
| جامعات لشتى الحوادث           | حافلات      |       | السور                                              | السياج  | _     |
| جع راوِ وهو من يروى           | الرفواة     |       | الميول والاتجاهات النفسية                          | النزعات |       |
| الأحاديُّث أى ينقلهـا         |             |       | الحطام أى البقايا المفتتة                          | الرفات  |       |
| التواضع لله                   | الإقنات     |       | الخفيف فى الحاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الندْب  |       |
| تنمایل وتبطئ فی مشیها         | تتهادی      |       | الظريف النجيب                                      |         |       |
| مزين                          | مطرّز       | 1     | ذهب خالص                                           | 1       | l     |
| الظلام                        | الدُّجي     | l     | الأصول                                             |         |       |
| ,                             | ,           | l     | المدفون المختنى                                    |         | l     |
| جمع سار وهوالسائرليلا         | السراة      | 1     | الأطباء ، مفرده : آس                               | الأساة  |       |
| القوى المأهر                  | العبقرى     |       | نكث العهد أوالحبل نقضه                             | نكثوا   |       |
| الفصيح القوى الحجة            | المدره      |       | ذهبت آثارها                                        | دارسات  |       |
| الماء الجارى الصافى           | النمير      |       | اللمعان الخفي                                      | الومض   |       |
| الموافق المناسب               | المواتى     |       | المضطرب من الخوف                                   | المفزع  |       |
| أهلكت وتَوَّهَت               | أطاحت       |       | أجابت الدعوة                                       | لبَّت   |       |
| جمع نَدَبَةٌ وهيأثرالجرح      | الندبات     |       | مسرعات                                             | مهطعات  |       |
| الباقى على الجلد              |             |       | طائمات ذليلات                                      | صاغرات  |       |
| نممه الظاهرة ، وآلاء          | مجالى آلائه |       | تحضّ، وتستحث الخطا                                 | تستحث   |       |
| جمع إِنَّانُ وأَلْوْ و إِلَّى |             |       | أى تسرع في السير                                   |         |       |

| معناها                                                                                                                               | الكامة                                                  | الدرس | معناها                                                                                                                                         | الكلمة                                              | الدرى<br>الدرى             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| جمع حَزْن وهو ما غلط من<br>الأرض وكثرت أحجاره                                                                                        | الحزون                                                  |       | الواسع الخلق ، وأخذته<br>الأريحيــــــة أى ارتاح                                                                                               |                                                     |                            |
| نوع من الطيور ؟<br>بفتح الشين نوع من الصقور<br>من بعــد العصر إلى<br>الغروب                                                          | الباشق<br>الأصيل                                        |       | للكرم<br>أغرزها فى الأرض<br>البرد<br>الْمِطْهَرَةُ أَى الآناء                                                                                  | أركزها<br>القُر<br>الإداوة                          | 3                          |
| ما ارتفع من الأرض<br>الصعود<br>ما انخفض من الأرض<br>وغوركل شيء قمره<br>قاسينا                                                        | النجد<br>المرَّنَقَ<br>النور<br>كابدنا                  |       | يتطهر منه<br>ما يملق عليه الثياب<br>المقاتلة<br>أخبط بها<br>المقاصد، مفرده مأرَبُ                                                              | الشجب<br>الضراب<br>أهش بها                          |                            |
| جمع أنَّ وهي أعلى الجبل<br>الحد الفاصل بين بلدين<br>السير ليلا<br>أتعبه وأجهده<br>ينقص شيئًا فشيئًا<br>قشر وقشط<br>النُّقرة في الجبل | الْقُنَّنُ<br>التُّخْم<br>الشُّرَى<br>أَضناه<br>يتقلَّص |       | سارة مفرحة<br>اعتمدت ، وعول عليه<br>استمان به<br>حوَّله عنه<br>على استعداد له<br>هو من الجبل شاخص كأ نه<br>جناح وحيد كل شيء<br>ماشخص من نواحيه | مبهجة<br>عولت<br>صرفه عن<br>الشيء<br>على أهبة السفر | من رحلة في الصحراء المربيه |

| معناها                     | الكلمه       | الدرس | ممناها                  | الكلمه           | الدرس |
|----------------------------|--------------|-------|-------------------------|------------------|-------|
| سكت أوأرخى عينيه           | أطرق         | 1     | مفرده نجم وهو من        | الأنجم           |       |
| ينظر إلى الأرض             |              |       | النبات مالم يكن على ساق | ,                |       |
| وقف أمامه                  | مثل مین یدیه |       | مرث الشيء : ليُّنَهُ    | مرثت             |       |
| سرق                        | -            |       | سحن الحجر كسره          | سَحَن            |       |
| هرب                        | أبق          |       | والخشبة داكماحتى تلين   |                  |       |
|                            |              |       | مُغطَّى                 | مُطبَقا          |       |
| فتحتها                     | فضضتها       | ٤٤    | من يصيدبالحبائل         | الحابل           |       |
| يُعْجِبُ ويَسُرُ           |              | وما   | من يصيد بالنبال         | النىابل          |       |
| القبح                      |              | 7     | البوصلة                 | الحك             |       |
| الإِهاب أى الجلد           | السَّلَب     |       | الديار                  | الربوع           | 27    |
| امتنع عن أكله              | أباه         |       | الستر                   | الخِدر           | ٩     |
| ترکه وزهد فیه              | عافه         |       | المكان الذي كان به أهله | الخِدر<br>المغنى | Ę     |
| ڪرهه                       | قلاه         |       | جمغ غِطْريف أوغِطْراف   | عطارفة           |       |
| البرسيم أو نبات يشبهه      | القت         |       | وهو السيد الشريف        |                  |       |
| ترعاه الماشية              |              |       | والسخى السرى والشاب     |                  |       |
| ما يقدر للانسان فى كل      | الوظيفة      |       | الشرى السير ليلا ،ومد   | الشراء           |       |
| يوم من طعام أو رزق         |              |       | لضرورة الشعر            |                  |       |
| اللحم المقطع قطعاً مستطيلة | القديد       |       | نم عليه وأوقع به        | سَعى به          | ٤٣    |

| معناها                             | الكلمة       | الدرس  | معناها                       | الكلمة           | الدرس |
|------------------------------------|--------------|--------|------------------------------|------------------|-------|
| المدير                             |              |        | جمع شـــفرة وهي              | الشفار           |       |
| 'يغيب'                             | یگد          |        | السكين العظيم                |                  |       |
| نمزه بيده دلكه دلكا                | يغيز         |        | المين                        |                  |       |
| يشبه النخس                         |              |        | حدقتها                       | إنسانالعين       |       |
| المفاصـــل                         | الأوصال      |        | الجلد                        | الأدم            |       |
| الأخدعان عرقان في                  | الأخدع       |        | <b>نس</b> مت                 | حصت              |       |
| الصدغين في موضع الحجامة            |              |        | رائحة الشواءوالبخورِ والقِدر | القتار           |       |
| أى اليد المضمومة الأصابع           | المضمومة     |        | الحقد والمداوة والثأر        | الدخل            |       |
| جعلما تصطك وتحدث صوتا              | تنفعت أنيابه |        | الشدة                        | اللأواء          |       |
| خرقت وأزالت                        | هتكت         |        | الفقر                        | j                |       |
| تحمل المشقة                        | تجشم         |        | عظيم البطن                   | بطين             |       |
| لَعَزَّ عنه وانسه                  | تسلَّ عنه    |        | من عامتهم                    | م عُرض<br>الڪتاب |       |
|                                    |              |        | الحدب بروز الظهر             | أحدب             |       |
| حسن الحال و تمنّي مثل ما ناله      | الغبطة       | ٤٧     | ودخول الصدروالبطن            |                  |       |
| غيرك من غير ان تريد زواله          |              | العرات |                              |                  |       |
| ەان تمنىت زوالە فھو الحسد<br>مىرىم | 112-1.       |        | رجع                          |                  | 1     |
| تَفْطِنُ لَمُا                     |              | 1      | المراد : الحلاق              | , ,              | 1 -   |
| قول: لاحول ولا قوة                 | الحوقلة      |        | تدخل المرء فيما لا يعنيه     | الفضول           | ايا.  |
| إلا بالله                          |              |        | الطريق                       | السمت            |       |

|                           |            | -      |                                     |               |       |
|---------------------------|------------|--------|-------------------------------------|---------------|-------|
| ممناها                    | الكلمة     | المدس  | معناها                              | الكلمة        | الدري |
| الدوح الأشجار العظيمة     | دوح        | ابو عر | قول : إِنَا للهِ وَإِنَا إِلَيْهِ   | الاسترجاع     |       |
| الواحدة دوحة              |            | الباذي | راجعوت ِ                            |               |       |
| عَطَفَ                    | حنا        | وأبوا  | فَاأَجْدَرهوأَحَقَّهُوأُولَى به<br> | فأخرى         |       |
| عَطف                      | حنو        |        | سريعا                               | وشبكأ         |       |
| عذببارة سريع المرور       | زُلاَل     |        |                                     | الجهورى       |       |
| في الحلق                  |            |        | فلا ينعطف ولا يرجع                  | فلا يَنْثَنِي |       |
| الحمر                     | الكدامة    |        | جمع مَنقبة وهي كل ما يُفخَرُ        | المناقب       |       |
| المجالس على الشراب        | النديم     |        | به من الصفات والأعمال               |               |       |
| م<br>يفزغ                 | '-         | 1      | حرقة القلب وألم من                  |               |       |
| سَجَعَتْ الحامة سَجْعاً   | سَجْع      |        | حب أو هَمٌّ مرض                     |               |       |
| هدَرت وصَوَّتت والسَّجْعُ | _          |        | تلتطم وتضطرم وتشتد                  | أنمتلج        |       |
| في الكلام مشبه بذلك       | ì          |        | حَبُّنهٔ                            | سويداءالقلب . |       |
| لتقارُب تواصله            | 1          |        | حُزْ بِي وشدة أَلِمَي               | وَجْدِي       |       |
|                           |            |        | تَعَجَزَ                            | عيى           |       |
| تخاصم وتشاتم              | 1          | 1      | واطن                                | دخائل         |       |
| طُرَّبه وفَرَّحه          |            | 1      | زادت وقويت                          | غت از         |       |
| بَرِّح به الأمر تبريحاً   | رَبُوْحَ ا | ,      |                                     |               |       |
| آذاه إيذاء شديداً         |            |        | حراق                                | لفحة إ        | ٤٨    |
| لمشغول البال              | لشجىً ا    | 1      | لأرض الشديدة الحرارة                | الرمضاء اا    |       |

| معناها                          | الكلمة  | الدس   | معناها                                          | الكلمة     | الدرس    |
|---------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------|------------|----------|
| عَظیم                           | أثيث    |        | الخالى من الهموم                                | الخلي      |          |
| مرتفَيع<br>م<br>محْث کم         | رابی    |        | محب ذی شوق وهوی                                 | صَب        |          |
| مخسكم                           | موثق    |        | البقر الوحشى الواحدة مهاة                       |            |          |
| أسد من آساد الشّرى              | لیث شری |        | مكان الاجتماع والمرادأهله                       | _          |          |
| اتصلت وأخكم انصاله              | 1       |        | الغِيـات الذى يقوم                              | الثَّمَالُ | ماوية وا |
| ا<br>جمع بُرُ°ثن وهي من السباع  | l       |        | بامر قومه من طعام                               | ı          | 7.<br>2. |
| والطير الذي لايصيد بمنزا        |         |        | وستى ونحوهما                                    | l          | 16.7     |
| الظفر من الإنسان                |         |        | طالبي معروفه                                    |            | 1        |
|                                 |         |        | ذوى المروءة الأشراف<br>                         | , ,        |          |
| جمع سبسب وهو المفازز            | سباسب   | ٥١     | الموسرين                                        |            |          |
| أتين بنا إليك<br>أتين بنا إليك  |         | 1.51   | على من أصابه الضر<br>وحلت به الفاقة             | •          |          |
|                                 | صدَرنَ  | مثاهبه | أتكبّر                                          |            |          |
| عَطاؤه ومعروفه                  | ١.,     |        | قصَّرَ وهفا                                     |            |          |
| جمع تميمة وهى خرزة تنظم         | I .     |        | شأك                                             | مرتاب      | ٠٠       |
| بي<br>في السيرتم يعقد في العنق  |         |        | الجران مُقَدَّم عنق البعير من                   | , J.       | المقال   |
| وتمم المولودَ تتمياً علقها عليه |         |        | مذبحه الى منحره فاذا برك                        | 1          |          |
| جمع نُشْرة وهى رُقْيَة يعالج    | النُشَر |        | البعيرومدعُنقهعلىالأرض<br>قيل ألتى جرانه بالأرض | 1          |          |
| بها المجنون والمريض             |         |        | مين على جراب بدار ل<br>والجمع جُرُن وأُجْرِنة   | 1          |          |

| معناها                      | الكلمة           | الدرس     | معناها                    | الكلمة        | الدس |
|-----------------------------|------------------|-----------|---------------------------|---------------|------|
| توسَّل إليه بقرابة أو نحوها | مت إليه          |           | جرأة للمرأة في تَكُسُرٍ   | الدَّل        |      |
| جادت به                     | درًّت به         |           | كأنها مخالفة وليس بهاً    |               |      |
| ُذلَّ وهان ·                | ضرَع             |           | خلاف                      | :             |      |
| أحبني                       |                  |           | رحمة لك                   | ويحك          |      |
| الذلة                       | الهوان           |           | أجرأ وأشجع                | أجْسَر        |      |
| قواما لأمر نظامهوعماده      | قِوام            |           | مال وحَنَّ                | صَبَا         |      |
| التراخى والتباطؤ            | التوانى          |           | الفتنة والخديمة           | التصابى       |      |
| قطمة من الجي <i>ش نحو</i>   | السَّم بة        | ٥٢        | كثيرة سكب الدموع          | منهلة         |      |
| أربعائة رجل                 |                  |           |                           | عُسْرَة       |      |
| ظهرت                        | -                | ابر<br>ما | الهيئة والسلاح            | _             |      |
| ما طردت وتبعت من            | الطريدة          | فالأموذ   | علامةومثلهسياءوسيمياء     |               |      |
| صيدأو نحوه                  |                  |           | زمناً طویلا               | مليًّا        |      |
| طولها نحو خمسة أشبار        | ,<br>خماسية القد |           | القادم                    | الوارد        |      |
| والمراد أنها قصيرة          | Ĭ                |           | استمررت                   | 1             | i    |
| ما يشد به رأس القرية        | i                |           | الوســـيلة التى تتخذها    | سيبك إليهم    |      |
| الأصل والطبع                | -                |           | لعطفهم عليك               | 1             |      |
| لحق بعضها بعضاً             | l .              | 1         | يُوبِ من السجن · المنجن · | م<br>فَتُطلَق |      |
| أرسل                        | ق                |           | مختفياً                   | l .           | 1    |

| معناها                        | الكلمة                   | الدرس            | ممناها                     | الكلمة            | ي<br>لو    |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------|
| الوجه الذي ينويه المسافر      | النوى                    |                  | جمع أمنية وهيمايتمناه      | الأمانى           | ٥٣         |
| من قرب أو بعد وهيمؤنثة        | 15 7                     |                  | الإنسانَ وهو مستحيل        |                   | ئىس<br>ئىس |
| النازلة من نوازل الدنيا<br>ر. |                          |                  | أو في حصوله عسر            |                   |            |
| قُدُّر نزوله                  |                          |                  | يفرح ببلية العدو           |                   |            |
| غينهم وتُذهب ملكهم            | َ تَثُلُ عرو <b>شه</b> م |                  | ت.<br>مايمتحن به الإنســان |                   |            |
| أو عزهم                       |                          |                  | من البلايا                 |                   |            |
| تزيل وتممحى                   | ر .<br>تعنی              |                  | أنجأ                       |                   |            |
| ثقل عليه واشتد به             | اناءبهالحزن              |                  | 1                          | غرثان             |            |
| الموت                         | الجمام                   |                  | النصيب من الماء            | *                 |            |
| الداهية                       | الفاقرة                  |                  |                            | المظاهرة بالعداوة |            |
| الملاك                        | الرَّدى                  |                  | الأنفة                     |                   | 1          |
| السقطةمن الهدة وصوت           | الوجبة                   |                  | الضفائن                    |                   | 1          |
| الساقط والمراد هنا:           |                          |                  | المرة من المرض             |                   | ĺ          |
| التجلبة والضوضاء              |                          |                  |                            |                   |            |
| اذى اللجَب أَى الجُلبة        |                          |                  | مختلط مضـــطرب             | مريج              | 0 &        |
| والصياح                       |                          |                  | الجبال الثابتة             |                   | laran ,    |
| الراحة والاطمئنان             |                          |                  | تحركت أو تمايلت            | مادت              | ن مادح     |
| حليفه                         |                          |                  | مشرعالماءمورد الشاربة      | المشرع            |            |
| الأصدقاء                      | الحلفاء                  | الماحظ<br>الماحظ | أخاف،فَرِقَ يفرَقفُرَقاً   | أفرق              |            |

| سناها                                                               | الكلمة          | الم     | معناها                                                            | الكلمة                  | ن |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|
| الكاهل أو ما بينالسنام                                              |                 |         | استخفاء، وكمون                                                    | استكان                  |   |
| والمنق والجمع غوارب<br>كذبه وباطله .                                | مناتم           |         | يقال موّه الخبر عليه إذا<br>أخبره بخلاف ما سأله                   |                         |   |
| أى خمره، والمراد المنطق<br>المذب الساحر .<br>الصدف غشاءالدروالواحدة | سلافه<br>أصدافه | الوزير  | والمقصود هنا التضليل<br>غَوى ينوىغيًّا وغوِى<br>غوايةً أى ضلًّ    | غوک                     |   |
| صدفة والجع أصداف<br>سفن فيها مرامى نيران<br>ترمى بها المدو          | حراقات          |         | ضد البر والطاعة<br>أىكامراًوالشَّدخ الكسر<br>ترك نُصرته .         | شادِخا                  |   |
| مُفرده : بَدْرة وهي الأكتاب الموضوعة                                | بِدَر           | i       | عابَه .<br>يجمع بدون تمييزولافهم                                  | <i>هَ</i> زَه           |   |
| فيها النقود .<br>التّخت وعاء تصان فيه<br>الثياب                     |                 |         | مقلّد<br>المبادة وكل حق لله تعالى                                 | متبع<br>النسك           |   |
| الفقر والبؤس<br>شظايا جم ومفرده شَظِيّـة<br>وهي فلقة المود والعظم   | شظايا القنبلة   | ٥٧      | وقد نسك كنصر وكرم<br>الخوص =ضيق فى مؤخر<br>العينين أو فى إحداها . | تحويص عينه              |   |
| والحديد ونحوها . ويقال<br>تشظّى العودأى تطايرشظايا                  |                 | النازات | تکبر<br>حلَّها وأقام فيها                                         | شمخ بأننه<br>تبوأ النار |   |

| معناها                                                             | الكلمة                     | الدوس | معناها                                                                        | الكلمة   | الدرى      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| القَسَم                                                            | الألية                     |       | جمع ومفرده مخبأ . يقال<br>. أحد أ                                             |          |            |
| لم تَصَبُّ<br>إلى الأمام لا يترد<br>يسقط                           | قُدُما                     |       | خبأه كمنمه أى ستره<br>أى قد سبقتم . والشَّأو :<br>السَّبق يقال : شَأَى القومَ | قد شأوتم | <b>о</b> Д |
| أى مكرّمة معززة<br>قبيلتان منقبائل العرب                           | غير صاغرة                  | 7     | يشؤوهم شَأْوًا أَى سبقهم<br>المراد به الحمر                                   | عصيراً   |            |
| وكانت الحـرب بينهما<br>قائمة مدة طويلة<br>أى تحتلاها . والنّيات جم | _                          | مرية  | أى عرفتم قيمة الزّمن<br>وقــُدره فحرصتم على<br>الانتفاع به                    |          |            |
| ومفرده دِيةً وهي ما يدفع<br>فِدْية وغرامة كحرب                     |                            |       | المستحيل<br>جمع ومفرده صَرْح وهو<br>البناء المالي                             | الصروح   |            |
| الصوت<br>الموج<br>                                                 | الجرجرة<br>الآذِي          | ومن   | النـوم                                                                        | الكرى    |            |
| جانب النهر – وشاطئه<br>فويتحتى أذرت التراب<br>الطرق المسرة أو التي | العِـبر<br>أعنقت<br>الوعاث |       | أقسمت<br>الأمرالعظيم<br>                                                      |          | IIKa)      |
| تفوص فيها الأقدام<br>مفرده: وَعْثُ                                 | ,                          |       | نزول<br>تقلب وتحول<br>متفرقة متعددة النواحى                                   | تململ    |            |

| معتاها                     | الكلمة            | الدرس | معناها                                | الكلمة      | الدرس |
|----------------------------|-------------------|-------|---------------------------------------|-------------|-------|
| لم يُسْتبطأ                | لم يسترث          |       | الغليظ الشديد أو رمال                 | العفر       |       |
| أسرعت                      | ٔ<br>ز <b>ف</b> ت |       | بالبادية                              |             |       |
| الذاهبات في الأرض          | العارقات          |       | الدابة التي في قوائمها                | الموقفة     |       |
| ولعل المراد المجاديف       | •                 |       | خطوط سود                              | •           |       |
| صوت                        | نئيم              |       | مفرده دأية وهو موضع                   | _           |       |
| الضفادع                    | الملاجم           |       | الرحل من البعير والمراد               |             |       |
| متراكب بعضه فوق بعض        | مكفهر             |       | أن الموج جعل فى السفينة<br>خطوطاً     |             |       |
| السحاب الأبيض              | الصبير            |       | برأس ثور وحشى مسن                     |             |       |
| جمع شماء وأشم وهو المرتفع  | الشم              |       | و يعنى بذلك مقعد الربان               |             |       |
| جمع قنة وهى ألقلة أو القمه |                   |       | و يعنى بذلك مقعد الربان<br>فى السفينة |             |       |
| أى أعلى الجبل              | ł                 |       | تنتحى                                 |             |       |
| جمع ريد وهو الحرف          |                   |       | رفع و                                 | آناف        |       |
| الناتئ من الجبل            |                   | Ì     | مقدمها والهادي في الأصل               |             |       |
| صَلِيَ النَّارِ قاسى حرها  |                   | 1     | العنق                                 | ì           |       |
| نار بلا دخان               | المارج            |       | المراد منه الملاح                     |             | i i   |
| جمع غمر وهو الماء الكثير   | الغياد            |       | II .                                  | جونة ا      |       |
| الزيت                      | سليط              |       | تبارى فى السرعة                       | تواهق       |       |
| مهيأ                       | عتيد              |       | سود الخدود                            | سفع الملاطم |       |
| تراب حلبة الخيل            |                   |       | الزمزمة هدير البمير                   | الزمازم     |       |

| معناها                                                                         | الكلمه   | الدرس | معناها                                                                                                | الكلمه  | الور من                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| أى براهين ممقولة                                                               | حججعقلية |       | النَّسْعُ سير عريض تشد به<br>الرحال                                                                   | النسوع  |                         |
| جمع ومفرده أسير وهو من<br>قبض عليه وأخذ وجمه<br>هـ عليه عليه عليه المخالفة     |          |       | يسبقها في السير                                                                                       | يبوعها  |                         |
| أساری وأساری وأمترا<br>وأسری                                                   |          |       | الزائد النامي                                                                                         | المتريع |                         |
| جمع ومفرده رَجّاأى ناحيا                                                       | أرجاء    |       | جمع مفرده : البَرُّيَّة أَى                                                                           | البرارى | 7/4                     |
| جمع ومفرده فَتِح وهو<br>الطريق الواضح بين<br>جبلين<br>أى محلةً ظهورنا بأحمال   | Ù        |       | الصحراء<br>الأجمة هى الشجر الكثير<br>اللتف م ومأوى الأسد<br>والجعأجَم وأنجم وأبجمات.<br>وجم الجم آجام | الآجام  | ين الاثسان والميوان (١) |
| على على طهورو با على المقلق القائس القائس ومفرده القائس وهو حَبْلُ للسفينة ضخم | القُلوس  |       | ربس به بهم بهم جمع ومفرده غَيْضَهُ وهى الأَجمة ومجتمع الشجر فى مغيض الساء ويجمع على عنيضات وغياض      | الغِياض |                         |
| جمع ومفرده الكَللَّبُ<br>وهو حديدة معطوفة<br>يملق بها الزاد ونحوه              |          |       | أى أدلة من الشرع :<br>من القرآن أو الحديث<br>أو أى كتاب منزل                                          |         |                         |

| معناها                                       | الكلمه       | الدرس | معناها                                | الكلمه   | الدرس      |
|----------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|----------|------------|
| الطبيعة                                      | الجبلة       |       | جمع ومفرد رُثية وهي                   | الرْ قَى |            |
| يهزذيله                                      | يعبس بذنبه   |       | أن يستمان على الوصول                  |          |            |
| مفرده ځُرکه وهو ضرب                          | الجرْذان     |       | إلى أمر بقوَى تفوق                    |          |            |
| من الفاًر                                    | •1 .11       |       | القوى الطبيعية فى زعم<br>من يتوهم ذلك |          |            |
| الشمس والقمر                                 |              |       | جع ومفرده تمیمة وهی                   | التمائم  |            |
| الذى خلاهمــا لا يلتبس<br>أحدهما بالآخر      | مارج البحرين |       | خَرزة أو ما يشبهها                    | ١        |            |
| مفرده جُعَل وهو أبو جِعران                   | الجملان      |       | تملّق على صفار الأولاد                |          |            |
| مفرده کلَّةوهی غشاء رقیق                     |              |       | مخافة المين والحسد                    |          |            |
| مفرده رئه و من البعوض<br>يتوقى به من البعوض  | الكال        |       | السهام والواحدة نُشَّا بَة            | النشاب   | ٦٤         |
| خشاش الأرض أي                                | الهوام       |       | جع ومفرده قوس وهى                     | القسِيّ  | ين الانساد |
| حشراتها ، مفردة هامَّة                       |              |       | آلة على شكل نصف                       |          | والمبو     |
| مفردة حرْباء وهى دابة<br>صغيرة تُستقبل الشمش | الحرابى      |       | دائرة ترمى بها السهام                 |          | 3          |
| سیرو سسبن مسس<br>برأسها                      |              |       | مفرده خُوذَة وهي المغفر               | الخوذ    |            |
| جمع فلس وهو قشر الجلود                       | الفلوس       |       | الذى يوضع فوق الرأس<br>عندالحرب       |          |            |
| اللامع<br>ء                                  | .            |       | جمعز بْيَةهىالرابية لايعلوها          | الزُّبى  |            |
| أطال الكلام                                  | أفاض         |       | مانه وحفرة الأسد                      |          |            |

| معناها                    | الكلمة       | الدرس         | معناها                   | الكلمة                  | الدرس |
|---------------------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------|
| مفرده فروة، وهى لبس       | الفِراء      | ين الاز       | أى بمؤخر العين           | شَزَرا                  |       |
| یتخذ من جلود بعض<br>۱۱ ان |              | انوالم        | الحديدة تنقربها الجبال   | المِمْوَال              |       |
| الحيوان                   | ,            | ر.<br>بوان (۲ | البرد الشديد             | الزمهرير                |       |
| الفناء                    | البِلى       | ٥             | هوللحيوان كالشفة للانسان | المشفر                  |       |
| دلاًها                    | نکس رأسه     |               | عسلالتمروعسلالنحل        | الدّبس                  | ۱٦٥   |
| الذين يكشفون مواقع        | أصحابالأرصاد |               | بستر                     | بۇارى<br>ي <b>ۇ</b> ارى |       |
| النجوم وحركتها            |              |               | فهناك                    | فثم ا                   |       |



فهرس الموضوعات ِ

| الموضـــوع                              | الصقحة | الموضــــوع                    | الصفيحة |
|-----------------------------------------|--------|--------------------------------|---------|
| بناء بغداد                              | ٧٥     | آیات قرآنیة                    | ٧       |
| أدب التربيه لهرون الرشيد                | w      | قصة أصحاب الكهف                | ٨       |
| من أمال العرب                           | ٧٨     | قاسم أمين                      | ۱۷      |
| وصف الأسد                               | ۸۲     | كرم كافورالاختىيد وأدبه        | 77      |
| جود المهلب بن أبى صفرة                  | ٨٤     | ملجأ الحرية لحافظ إبراهيم. نظم | ۲٥      |
| نضالالعلماءحولماهيةالحرارة              | ۸٦     | الأغانى وأبرها فى الأخلاق      | 7.      |
| ابن سناء الملك                          | 98     | مصطفى لطفى المنفلوطى           | ۳٠      |
| كلمات فى الآداب لانن المقفع             | 97     | يوم العيد                      | 4.5     |
| أوراق مالية فى العرىالسانع الهحرى       | ١      | سرعةالضوءأكبرسرعهفىالعالم      | ٤A      |
| اللاساكى وهداية السفن                   | 1.7    | معاوية وليلى الأخيلية          | ٤١      |
| دهاء معاوية                             | 1.0    | الربيع                         | ٤٤      |
| القطب                                   | 1.4    | علوالهمة                       | ٤٨      |
| م كلام تدامة س حعفر فى كتا به نفدالـ شر | 11.    | من وفاء العرب                  | ٥١      |
| المستصرقون وآثارج فىالأدب العربى        | 110    | إبرة المغناطيس                 | 00      |
| حماية المستجير                          | 171    | مع الفراعىة في طيبة الاحياء    | ٥٨      |
| الجبان المستأسد                         | 174    | الىدو والحضر                   | 70      |
| الجلل الشاعر المصرى                     | ١٧٤    | الحرب والعلوم .*               | ٦٧      |
| عاقمة الاسراف                           | 170    | الحيل                          | ٧١      |
|                                         |        |                                |         |

| الموسسوع                       | الددر | الموضوع                                 | المفحة |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------|
| أم الماس بن المــأمون          | 141   | الحسن بن الهيتم و وسس علم الضوء         | 144    |
| نفس كبرة                       | 1,14  | الرحلات في الاسلام                      | 144    |
| المعتصم بن صادح على فرات الموت | 3.47  | العيد المثوى للجارم بك . نظم            | 144    |
| منرسالة لأبى عمر بن بحو الجاحظ | w     | العصا                                   | 181    |
| الوزير المهلبي                 | 194   | من رحلة في الصحراء الغربية              | 127    |
| الغازات السامة                 | 190   | مصر والشام لحافظ ابراهيم. نظم           | 104    |
| فی سکان أمریکا نظم             | ۲٠٠   | حسن التخلص                              | 401    |
| بین یدی القاضی                 | 7.7   | وصف حمل                                 | 100    |
| الملاعب الهزلية للمنفلوطي      | 4.5   | المعامة الحلوانية لبديع الرمان الهمدانى | 10%    |
| المرأة العربية فى الجاهلية     | 711   | انعكاس الموجات                          | 17.    |
| وصف السفن منظم                 | 415   | العبرات                                 | 174    |
| يين الانسان والحيوان (١)       | 717   | أبوصر المازى وأبو الملاء المعرى         | 124    |
| (Y) » »                        | 774   | معاويةوعرابة بنأوسالأنصارى              | 14.    |
| (r) » »                        | 758   | العقاب                                  | 171    |
| معجم الكلمات الصعبة            | 475   | أبو العتاهية                            | 177    |

4200 451A